حِوَارُ جَوْلَ حُكْم الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدٍ فِيهِ قَبْرُ (النُّسخةُ 1.89 - **الجُزءُ السادِسُ**)

> جَمعُ وتَرتِيبُ أَبِي ذَرِّ التَّوجِيدِيِّ AbuDharrAlTawhidi@protonmail.com

Abdbilari Arrawilla (wprotolilla ili.com

## حُقوقُ النَّشرِ والبَيعِ مَكفولةٌ لِكُلِّ أَحَدٍ

## تَتِمَّةُ المسألة الثامنة والعشرين

زيد: وما هو مَوْقِفُ مُؤَسَّسةِ الأزهَر -التي تُوصَفُ بِأَنَّها قِبْلةُ العُلَمَاءِ، وكَعْبةُ العِلْم، وأكبَرُ مُؤَسَّسةٍ إسلامِيَّةٍ في العالم- مِن مَسْأَلةِ (العُذرِ بِالجَهلِ)؟.

عمرو: ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُؤَسَّسةٍ يَحتوي جَامِعُها -وهو جَامِع الأَزهر - في داخلِه عِدَّةَ أَضْرِحةٍ، وتُدرَّسُ فيه عقيدةُ القبوريِّين (الـذين ضلُّوا في توجيد الأُلُوهِيَّةِ) وعقيدةُ القبوريِّين (الـذين هُمْ مُرْجِئهُ غُلَاةُ في باب الإيمان، وجَبْريَّةُ في باب القَدر، ومُعَطِّلهُ في باب الأسماء والصفاتِ، والـذِين هُمْ إحدى طوائف أُهل الْكَلَام البِّين قال أَهْل الشَّرْكَ، خَيْرُ له مِنَ الْمَرْءُ بكُلِّ دَنب نَهَى اللهُ عَنْهُ مَا عَدَا الشَّرْكَ، خَيْرُ له مِنَ الْكَلَام الْ يُضَارِبُوا الْكَلَام أَنْ يُشَلَى الْكَلَام أَنْ يُشَلَى الْكَلَام أَنْ يُشَلَى الْكَلَام أَنْ يُشَارِبُوا وَالنَّعَال، وَيُطَافُ بِهِمْ فِي الْقَبَائِلِ وَالْعَشَائِر، الْكَلَام أَنْ يُضَائِر، وَيُطَافُ بِهِمْ فِي الْقَبَائِلِ وَالْعَشَائِر، وَيُطَافُ مِن مُؤَسَّسةٍ هي أُوّلُ مَن أَذْخَلَ عَلَى الْكَلَامِ")؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُؤَسَّسةٍ هي أُوّلُ مَن أُرْفَلَى الْدَالَةُ مَنْ أَدْفَلَى الْكَلَامِ")؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُؤَسَّسةٍ هي أُوّلُ مَن أُذْخَلَى

(الفلسفة) ضِمْنَ مَناهِجِ العُلـوِمِ الشـرعيَّةِ؛ مـاذا تَنْتَظِـرُ مِن مُؤَسَّسةِ لا تُمانِعُ أَنْ يَتَـوَلَّى فيهـا كُبْـرَى المناصـبِ أَصْـــحابُ المدرسـيــةِ العقليَّةِ الاعتزاليَّةِ (نِسْـــبَةً إلى المعتزلةِ)، فقد تَولَّى أصحابُ هذه المدرسةِ مَناصِبَ شيخ الْأَزَهر وعُضْويَّةِ هيئةِ كِبَارُ العلماءِ وعُضْويَّةِ مجمع البُحوثِ الإسلاميةِ، ومِن هؤلاء مصطفى عبـدالَرازق (ت 1947م)، ومحمــد مصــطفي المــراغي (ت1945م)، ومحمـود شـلتوت (ت1958م)، ومحمـد أبـو زهـرة (ت 1974م)، ومحمد البهي (ت1982م)، وأحمـد كمـال أبـو المجد (ت2019م)، ومحمد عمارة (ت2020م)، ويوسـفِ القرضاوي [عضوُ هيئة كبار العلماء بـالأزهر (زَمَنَ حُكْم الــرئيس الإخــوانيِّ محمــد مرســي)، ورئيسِ الاتحــاد العالمي لعُلماءِ المسلمِين (الذي يُوصَفُ بأنهِ أكبرُ تَجَمُّع للعلمـاءِ في العـالَم الإسـلامِيِّ)، ويُعتَبَـرُ الأبَ الـرُّوحِيُّ لجماعةِ الإخوانِ المُسلِمِينِ على مُستَوِي العالَم]؛ ماذا تَنْتَظِـرُ مِن مُؤَسَّبِسـةٍ لا تُمَـايِعُ أَنْ يَتَـوَلَّى فيهـاً كُبْـرَى المناصبِ ماسُونِيُّون، فقد تَوَلَّى الماسُونِيُّ السِّيخُ محمَّد أبو زهرة مَنْصِبَ غُضْويَّةِ مجمّع البُحوثِ الإسلاميةِ؛ مـاذا تَنْتَظِـرُ مِن مُؤَسَّسـةٍ تَنَصَّـلَتْ مِن عقيـدة الـوَلَاءِ والبَـراءِ [قالَ الشَيْخُ مَحمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بالإسْكِنْدِريَّةِ) في (عَقِيدة الـوَلَاءِ وِالبَـراءِ): الوَلَاءُ وإِلبَراءُ مَبْدَأَ أُصِيلٌ مِن مَبَادٍئِ الإِسلامَ ومُقَّتَضِـيَاتِ (لَا ۚ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ)، فَلَا يَصِحُّ إِيمَـانُ أَحَـدٍ إِلَّا إِذِا والَّى أَوْلِيـاءَ اللهِ، وعَادَى أعداءَ إللَّهِ، وقد فَرَّطَبِّ الْأُمَّةُ الإسلَّامِيَّةُ اليومِ في هذا المَبْدَأِ الأَصِيلِ، فَوَالَتْ أَعداءَ اللهِ، وتَبَرَّأَتْ اليومِ في هذا المَبْدَأِ الأَصِيلِ، فَوَالَتْ أَعداءَ اللهِ، وتَبَرَّأَتْ مِن أُوْلِيـاًءِ اللَّهِ، ولأجل ذلك أصابَها الـذُّلُّ والهَّزيمـةُ وَالَّخنَـوعُ لأعـداءِ اللَّهِ، وظَهَـرَتْ فيهـا مظـاهرُ البُعـدِ وَالانحراَفِ عن الإسلام، انتهى]، حيث تَجِدُ كبيرَها (وهـو شَـيخ الأزهـر) يِنتَمِي للحـربِ الوطــني الــديمقراطي الحاكم (الَّذي يَرْأَسُه طاغوتُ مصر)، ويَتَوَلَّى فيه عُضْوِيَّةَ

لجِنـة السِّيَاسـاتِ (الـتي يَرْأُسُـها ابنُ الطـاغوتُ) وهي اللَّجْنةُ التي ٍتَتَوَلَّى ٍ (رَسْمَ السِّيَاسَاتِ) لَلجُكومـةِ، وعنـدما سُـئِلَ عن أَيُّهُمـا أَهَمُّ بِالنِّسـيَةِ إليـه (الأِزهـر أِو الحـزب الحاكم)؟ قَالَ {لِإِ أُسَتِطِيعُ أَنْ أَقَـولِ أَيُّهُمَا أَهَمُّ، فَإِنَّ ذلك مِثْلُ سِؤالَ (أَيُّهُما أَهَمُّ الشَّمسُ أَو الْقَمرُ؟)}، وقالَ َّ فِي أُوَّلِ أَيَّام تَوَلِيه مَهَامَّ الإمامِ الأكبرِ شيخِ الأزهـرِ {لا أَرِى عَلاقـةً [ضِـدَّيَّةً] مُطْلَقًـا بين أن يكـونَ الفَـرْدُ ِ شـيخًا للأزهـر، وبين انتمائه للحــزب الوطــني وعُضْــويَّتِه في المَكْيَبِ ۗ السّياسيِّ بالحزب، لأَنَّ المَطلـوبَ أَن يَعمَـلَ مَن يَتَــوَلَّى مَنْصِــبَ شَـيخِ الْأَزهــرِ لمصـلحةِ الأَزهــر، وليس مطلوبًا منـه مُطْلَقًا أَنْ يُعِـارِضَ النِّظـامَ [يِعْنِي الشُّـلْطِةِ الحاكِمَةً]}، فالرجلُ يَرَى أنه لا يُوجَدُ مُطْلَقًا عِلِاقةٌ ضِدِّيَّةٌ بين مؤسَّسـةٍ طاغوتيـةٍ ومؤسسـةٍ تُوصَـفُ بأنَّهـا قِبْلـةُ العُلَمِـاءِ وكَعْبِـةُ العِلْم وَأَكبَـرُ مُؤَسَّسَـةٍ إسْـلَامِيَّةٍ في العالم!!!، ويَجْعَلُ المُقَارَنِةَ بِينَهما كَالْمُقارَنِةِ بين الشمِس والقمر!!!، ويُصَرِّحُ بأنه لِن يُعارضَ النِّظامَ الطاغُوتِيَّ مِن خِلال مَنْصِبه كشيخ للأزهر!!!؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُؤَسَّسةٍ يَتَوَلَّى كبيرُها منصبَه بقـرار مِنَ الطـاغوتِ؛ مــاذا تَنْتَظِــرُ مِن مُؤَسَّســةٍ يقــومُ الطــاغوتُ بحصــار ومحاكَمـةِ وعَـزْلِ وتَشـريدِ المُعارضِـينِ لكبيرهـٳ؛ مِـاذا تَنْتَظِـرُ مِن مُؤَسَّسـةٍ يَـدْءَمُ كبيرَهـا الأنْظِمـةُ الطَّاغُوتِيَّةُ والكِيَاناتُ العلمانيـةُ والطَّرُقُ الصـوفِيَّةُ والكنـائسُ؛ مـَّاذا تَنْتَظِرُ مِن مُؤَسَّسةٍ عَالَبيـةُ مَشـايخُ الطَّرُقِ الصـوفِيَّةِ هُمْ مِن أبنائها؛ مـاذا تَنْتَظِـرُ مِن مُؤَسَّسـةٍ تَغْمَـلُ بِحِـَدٌّ وَدَأْبٍ عُلَّى مَـدَّارِ السِاعةِ للقضاءِ عِلَى عقيدةِ أِهـلِ السَّـنَّةِ والجماعِـةِ، وَلِنَشْـرِ عقيـدةِ القُبُـوريِّين والأشِـاعرةِ في جَميع أنحاءِ العالَم على أنَّها هي عقيدةُ أهل السُّنةِ والجَماعة؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُؤَسَّسـةٍ يَلْتَقِي كبيرَهـا وَفْـدُ الـــ (إف بي آي) ووفــودُ الكــونجرس للاطمئنــان على مَناهِجُ الأَزهْرِ؛ مَاذَا تَنْتَظَِـرُ مِن مُؤَسَّسَـةٍ يَتَـزَيَّنُ داخِلَهـا

الطالِباتُ بالمَاكِيَاجِ، ويَرْتَدِينَ الملابسَ الضَّيِّقةِ، ويَرْقُصْنَ عَلَى نَغَمَاتِ الْأَغَانِي، ويُقِمْنَ حَفَلَاتِ أَعْيَادِ الْمِيلَادِ تَشَبُّهًا بالنَّصارَى، ويَنَمْنَ على حشائش الحدائق في وُجودِ رجَال أَجَانِبَ؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُؤَسَّسةِ تَحْمِلُ مشروعًا يَستهدِفُ مَسْخَ شَخْصِيَّةِ الْأُمَّةِ وتَغْرِيبَ أَبنائها؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُؤَسَّسةٍ تُوصَفُ بأنَّها والصُّوفِيَّةَ جَسَدُ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُؤَسَّسةٍ مَذْهَبِيَّةِ والصُّوفِيَّة جَسَدُ واحِدُ في كِيَانِين؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُؤَسَّسةٍ مَذْهَبِيَّةِ الْفُقْهِ؛ وللتفصيلِ أقولُ:

(1)قالَ الشيخُ مُقْبِلِ الوادِعِي في فتوى صَوتِيَّةٍ مُفَرَّغـةٍ على موقعِـه <u>في هِـذا الرابط</u>: المَعاهِـدُ العِلمِيَّةُ كمَعاهِـدِ الأزهَر، ۖ سَأَلتُ شَابًّا لَقِيتُـهُ {كيـف مُدَرِّسُـوكم؟}، فقـالَ {فَسَـقَةٌ}، نَعَمْ، مَن نَـوَّرَ اللَّهُ بَصِـيرَتَه يَعِـرِفُ المُـدَرِّسَ الفاسِقَ الفاسِدَ، انتهى، وقالَ الشيبخُ مُقْبِلُ الـوادِعِي أيضًا في فتوى صَـوتِيَّةٍ بعنـوانُ (الـرَّدُّ على فتـاوَى بعض الأزهــريِّين المخالِفــةِ) مُفَرَّغــةِ على موقعِــه <u>في هــذا</u> <u>الرابط</u>: وقيالَ بعضُ إخوانِنـا في اللـهِ {زُرْتُ الأزهــرَ فوَجَدْتُ اللَّشَّرَّ}، فلا تَغْتَرَّ بأَزْهَريٍّ. انتهى باخْتَصار. وقالَ الشَّيخُ مُقْبِلِ الوادِعِي أَيضًا فِي فتوى صَوتِيَّةٍ بعنوانَ (ما حكم الذي يأخذ علَى الفيوى أُجْرِةً) مُفَرَّعَةٍ على موقعٍـه <u>في هٰذِا الرّايط</u>: اللـهُ عَـزَّ وَجَـِلَّ يَقـولُ ۚ {قُـل لَا أَسْـأَلَكُمْ عَلَيْهِ ۚ أَجْـرًا إِلَّا الْمَـوَدَّةِ فِي الْقُـرْبَى}، ويقـول {قُـلْ مَـا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمْ}َ، فالأَعْمَالُ وَالواجَبَاتُ تُـؤَدَّى لِوُجوبها، وهذه [أَيْ أَخْذُ أُجرةٍ على الفَبْـوَى] إسـاءٍةُ إلى الدِّينَ، والدُّينُ بَرِيءٌ منها، وقد بَلَغَنِي أَنَّ شَخصًا أُرسَـلَ بِفَتْوَى فِي مِصرَ لِشيخِ الأَزهرِ، فرُدَّتْ له الفَتْوَى وَجَوابٌ فيه {نَأْسَـفُ، ما كِانَ على الفَتْـوَى دَمْغـةٌ}!، انتهى بإختصار. وقالَ الشَّيخُ أحمدَ فريد في فيدِيو بعُنـوانِ (أَحِمد فَرِيدٍ "عضو حزبِ النور" يُكَفِّرُ شِيْخَ الأَزْهَرَ): شَيِخُ الأزهَرِ عَذَٰوٌّ لِلإسلامِ، قَاتَلَه الَّلَـهُ، رَجُـلٌ صُـوفِيٌّ مُّخَـرَّفٌ،

نقولُ لَه {تَذَكَّرُ أَنَّكَ سَتَموتُ، وسَتُقابِلُ رَبَّنا عَزَّ وَجَلَّ، وسَتُسَأَلُ عن خِيَانَـةِ الْأُمَّةِ، وعن مُـوالاةِ الْهَهِـودِ والنَّصارَى، وعن تَعاوُنِكَ مع المُفسِدِين ومع الضَّالِّين}... والنَّصارَى، وعن تَعاوُنِكَ مع المُفسِدِين ومع الضَّالِّين}... كَلامُ العَلْمانِيَّةَ (كَلامُه كَلامُ العَلْمانِيَّةَ (كَلامُه كَلامُ العَلْمانِيَّةَ (كَلامُه فِعلًا يَتَبَنَّى العَلْمانِيَّةَ، انتهى باختصار، وقال الشَّـيخُ عبدُاللـه العَلْمانِيَّة، انتهى باختصار، وقال الشَّـيخُ عبدُاللـه الخليفي يُكفِّرُ عبدُاللـه الخليفي يُكفِّرُ العَلمَ على مَن هو مِن أكفَر النَّاس مِن عُلماءِ المُشـركِين، كَما يَـذْهَبُ بَعضُ دُعاةِ السَّلالةِ إلى (أحمد الطيب) الطَّاغوتِ المُشـركِ الرِّندِيقِ المُقولِ المُسَرِكِ الرِّندِيقِ الكَافِر رَئيس مُؤَسَّسِةِ الكُفر والإشراكِ، مُؤَسَّسةِ الأزهَر التي بَناها الفاطِمِيُّون الكَفر والإشراكِ، مُؤَسَّسةِ الأزهَر التي بَناها الفاطِمِيُّون الكَفَرةُ، مِن أَوَّل يَـوم أُسِّسَتْ على الكُفر والإشراكِ، مُؤَسَّسةِ المُؤمِنِين، على المُاعنِين، على المُاعنِين، على الكُفر والإشراكِ ومُحادَّاةِ عِبادِ اللهِ المُـؤمِنِين، على المُتومار،

(2)وقالَ الشيخُ الألباني في فتوى صَوتِيَّةٍ مُفَرَّغةٍ على هذا الرابط: يُوسُفُ القرضاوي [عضوُ هيئة كبار العلماء بالأزهر (زَمَنَ خُكُم الرئيس الإخوانيِّ محمد مرسي)، بالأزهر (زَمَنَ خُكُم الرئيس الإخوانيِّ محمد مرسي)، ورئيس الاتحاد العالمي لعُلماءِ المسلمِين (الذي يُوصَفُ بأنِه أكبرُ تَجَمُّع للعلماءِ في العالم الإسلامِيِّ)، ويُعتَبَرُ الأَنِ الرُّوحِيَّ لجماعةِ الإخوان المُسلِمِين على مُستَوَى العالم]، دِراسَتُه أَزْهَريَّةُ، وليستْ دِراسَتُه مَنهَجِيَّةً على الكتَابِ والسُّنَةِ، وهـو يُقْتِي النَّاسَ بفَتَاوَى تُحالِفُ الشَّريعة، انتهى، وقالَ الشيخُ الألباني أيضًا في فتـوى الشَّريعة، انتهى، وقالَ الشيخُ الألباني أيضًا في فتـوى الشرضاوي، هَذَانا اللهُ وإيَّاه، تَبَنَّى ما يَتَبَنَّاه الشيخُ مُقْبِلُ الوادِعِي في السَّيخُ مُقْبِلُ الوادِعِي في التَهى، وقالَ الشيخُ مُقْبِلُ الوادِعِي أيضًا عن القرضاوي، وقالَ الشيخُ مُقْبِلُ الوادِعِي أيضًا عن القرضاوي

في فتوى صوتية مُفرَّغِـة على موقعـه <u>في هـذا الرابط</u>: فأنَا لا أَنْصَِحُ باستماع أشْرطَتِه ولا بحُضور مُحاِضَراتِه ولا بقِــراءةِ كُتُبِــه، فهــو مُهَــوَّسُ... ِثم قــالَ -ِأي الشــيخُ الوادِعِيُّ-: نُشِرَ عنه في جَريدة {إِنَّنا لَا نُقاتِلُ الَّيهودَ مِنْ أَجْلِ النَّهم إِحتَلُّوا أَراضِينا}، أَفُّ أَكْ لِهَـذِهِ أَلْفَتْـوَى الْمُنْتِنَـةِ، ورَبُّ ٱلْعِـزَّةِ يَقْـولُ فَي كَتابِـهِ الْكِـرِيمِ {قُـلُ فَي كَتابِـه الْكِـرِيمِ {قُـلُ أَنْ يَاؤُكُمْ وَأَنْنَيَاؤُكُمْ وَإِخْـوَانُكُمْ وَأَزْوَآجُكُمْ وَعَشِـلْيَرَتُكُمْ وَأَمْلُواۤلْ اقْتَرَفْتُمُوهَ ۖ أَ وَتِجَـارَةً ۗ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَـاكِنُ تَرْضِـوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم ۥمِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهٍ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَاتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، وَالِلَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ}، فالـدِّينُ مُقِـدَّمُ على الوَطِّنِ وعلى الأرْضِ، انتهى، وقـالَ الشـيخُ مُقْبـل الـوادِعِيَ أَيَضًا في (إسكاتُ الكَلْبِ العاوي يُوسُفَ بْن عبدالله القرضاوي): كَفَرْتَ يَا قرضاوي أو قارَبْتَ. انتهى، وقالَ الشيخُ ياسر برهامي (نـائبُ رِئيسَ الـدعوةِ السُّلَوْيَّةِ بِالإَسْكِنْدَ رَبِّةِ) فِي مِقالـةٍ على موقعِـه <u>في هـِذا</u> <u>الرابط</u>: يَـوْمَ أَنْ أَفْتَى الِـدُّكْتُورُ يُوسُـفُ القرضـاِوي بِأَنَّه يَجُوزُ لِلمُجَنَّدِ الأَمْرِيكِيِّ أَنْ يُقاتِـلَ مَـع الجَيشَ الأَمْـرَيكِيِّ ضِـدُّ دَولـةِ أَفغانِسْـتانَ المُسـلِمةِ لم يَنعَقِـدِ اِتَّحـادُ عُلَمـاءٍ المُسلِمِينَ [يَعْنِي (الاتِّحادَ العالَمِيَّ لِعُلَماءِ المُسِلِمِين) الذي يَرْأْشُِه القرضاوي] لِيُبَيِّنَ خُرمةَ مُوالَاةِ الكُفَّارِ، ولِمِ تَنْطَلِق الأَلْسِنةُ مُكَفِّرةً ومُضَلَلَةً وحَاكِمةً بَالِنِّفاق!، مَع أَنَّ إِلقِتالَ والنَّصرةَ أَعْظُمُ صُورِ المُوالَاةِ ظُهورًا، ودَولـةُ أُفِعَانِسْنَانَ كَانَتْ تُطَبِّقُ الحُـدُودَ وتُعلِّنُ مَرجِعِيَّةَ الإِسَـلَامِ. انتهى. وقالَ الشيخُ أبو سـلمان الصِـومالِي في (تَكفِـيرُ الهِرَصَاوِي "بِتَصويِبِ المُجتَهِدِ مِن أَهلِ الأَدْيَانِ"): خُلاصةُ رَأي القرضـاوي أنَّ مَن بَحَثَ فِي الأديـانِ وانتَهَى بــه الَّبَحْثُ إِلَى أَنَّ هَناكَ دِيئًا خَيرًا وأَفِّضَلَ مِن دِينِ الإسلامِ -كَالُوَثَنِيَّةِ وَالْإِلْحَادِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصِـَرَانِيَّةٍ- فَاعَتَٰنَقَــه، فَهُوَ مَعذُورٌ نَاجٍ فَيَ الآخِرَةِ وَلا يَدخُلُ النَّارَ، لِأَنَّه لا يَـدخُلُ

النـــارَ إلَّا الجاحِـــدُ المُعانِـــدُ... ثم قـــالَ -أي الشـــيِخُ الصــومَالى-: يَجِبُ تَكفِــيرُ القرضــاويِ في قَولِــه {أَنَّ المُجتَهِــدَ في الأديــان، إذا انتَهَى بـــه البَحْثُ إلى دِين يُخالِفُ الإسلامَ -كالوَثَنِيَّةِ والإلحادِيَّةِ- فهو مَعذورٌ ناج مِنَ النـار في الآخِـرةِ}... ثم قَـالَ -أِي الشّـيّخُ الصّـومالي-: ظاهِرُ كَلاَّم القُرصَاوِي اِقْتَضَى أَنُّ الباجِثَ في الأديان إذا إِنْتَهَى إلى اِعتِقـادِ الوَثَنِيَّةِ والإلحادِيَّةِ والمَجُوسِـيَّةِ، فَإِنَّهُ لِيسَ كَافِرًا وِلا مُشرِكًا عِندِ اللَّهِ وَعِنـدِ المُسـلِمِينِ، لِأَنَّه -في زَعْم القرضـاوي- أَتَى بِمـا أُمَــرَه الشِـارِعُ مِنَ الاجتِهادِ والاستِنارةِ بنـور العَقـل... ثم قبالَ -أي السَّيِخُ الصـومالي-: المُسـلِمون أجمَعـوا على أنَّ مُخـالِفَ مِلَّةِ الإسلام مُخطِئُ آثِمُ كَاِفِرُ، اِجتَهَـدَ في تَحصِـيلِ الهُـدَى أو لم يَجِنَهِدْ... ثم قالَ -أي الشيخُ الصومالي-: واِلقائلُ بما قـالَ القرضـاوي كـافِرُ بالإجمـاع... ثم قـالَ -أي الشـيخُ الصوماليّ-: يُوسُفُ الْقُرِضُاوِي كَافِرُ بِمُقتَضَى كَلامِـهُ، ومَن لم يُكَفِّرُه بَعْدَ العِلْمِ فَهُدوَ كِافِرٌ مِثْلُهِ، انتهى باختصار، وقالَ الشِيخُ أبو بصير الطرطوسي في مقالـة له بعنوان (لماذا كَفَّرْتُ يُوسُفَ القرِضاوي) على موقعِـه <u>في هـدا الرابط</u>: مُنْـذُ سَـنَوَاتٍ قـد أَصْـدَرْتُ فَتْـوَى -هي مَبْثوثـةٌ ضِـمْنَ الفَتَـاوَى المَنشـورةِ في مَـوقِعِي على الإنترنتِ- بِكُفر وردَّةِ يوسـفَ القرضـاويـ انتهى. وقـالَ الشيخُ أبو بصير الطرطوسي أيضًا في فَتْوَى له بعنـوان (تَكَفِيرُ القرضاوي) على موقعِه <u>في هـذا الرابط</u>: واعْلُمْ أَنَّ الْرَّجُلَ [يَعْنِي القرضاوي] لِـو لَمَسْـنا منـهَ مـا يُـوجبُ التَّوَقُّفَ عن تَكْفِيرِهِ شَرْعًا، فلَنْ نَتَـرَدَّدَ حِينَئِذٍ لَحظَـةً عن فِعْلَ ذلك، ولنْ نَستَأْذِنَ أَحَدًا في فِعْلِ ذلك. انتهى.

(3)جاء على الموقع الرسمي لجريـدة الـوطن المصـرية تحت عنوان (الأزهر يبدأ حملة موسعة لمواجهة التطرف بنشـر الفكـر الأشـعري) <u>في هـذا الرابط</u>: قـال الـدكتور

يسري جعفر (مؤسس مركـز الفكـر الأشـعري، وأسـتاذ العقيدةِ والفلسـفة) أن الأزهـر اختـار المنهجَ الأشـعري ليكونَ أساسًا للدارسة في جامعته والمعاهد، مضيفا أنه لا فَرْقَ بِينِ مَذْهَبَيِ الماتريدية والأشعرية إلا في نقـاط بسيطة [جاء في موسوعةِ الفِرَقِ المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعةٍ من الباحثين، بإشِراف الشيخ عَلــوي بن عبدالقادر السَّقَّاف): والحاصلُ أنَّ الماتريدية والأشعرية فرقة واحدة مِن ناحية المعتقد، أو كادتا أن تكوّنا فرقــة واحدة على أقل تقدير، وما بينهِما من الخلاف فهـو يُسـير وغالبُـه لفَظِيُّ... ثم جـاء -أي في الموسـوعة-: الماتريديّة والأشعرية في الحقيقة فرِقة واحدة متفقِــة في المنهج وأصــول المــذهب، ويُعَبِّرُ عن الفــريقين بالأشاعرة تغليبًا للأشعريةِ على الماتريديـةِ؛ أمـا اختلاف النسبة -من أن الماتريديـة تنتسـب إلى الماتريـدي، وأن الأشعرية تنتسب إلى الأشعري- فلا يـؤثر على كونهمـا فرقةً وَاحدةً، لأن هذا الاختلاف ليس اختلافـا جوهريـا... ثم جاء ً-أي في الموسوعة-: الخِلَافُ بين الفريقَين ليس جوهريا بل في التفريعات دون الأصول، فليس مثل هذا الخُلافِ مما يجُعل فرُقةً واحدَةً فرقتَين مُسْتَقِلَّتَين... ثم جاء -أي في الموسوعة-: لو عُدَّ مثَلُ هذا الخِلاَف حـاجِزاً دون كَـوْن فرقـةٍ مـا فرقـةً واحـدةً لَمَـا صَحَّ أَنْ تُعَـدَّ أَيَّةُ فرقةٍ واحدةً قط، لأنهِ لا بـد مِنَ الاختلاف الَّيسـير فيمـًا بينَ ٱلمُنْتَسِبِينِ إلى أَيَّةِ فرقَـةٍ كَالْحَنْفِيـة فَيمـاً بَيِنْهُم، والشافعية فيما بينهم، وكالماتريدية فيما بينهم، وَكَالأَشْعَرِية فَيَمَا بِينَهُم، فَمَثَـلُ هَـذا الخلافِ لا يَجْعَـلُ الفِرْقــةَ فــرقتَين فَمَــا فَــوْقُ، انتهى باختصــار]، وأِن المـذهب الأشـعري يعـبر عن وسـطية الإسـلام، كمـا أن الإمـام الأشـعري اتَّبـعَ منهجَ سـلف الأمـة مِن التـابعِين والصحابة؛ وبَيَّنَ جَعْفَـرٌ ﴿الْأَشـعرية والمِاتَرِيديــة تُعَــدُّ بمثابة وِزَارِةِ الداخليـة في الـدفاع عن الأمْن الفكـريِّ}؛

وأوضح جَعْفَرُ أن الأشعرية هـوجمت بشدة مِن قِبَلِ
البعض، لأنهم أدركوا قيمة الأشاعرة العلمية والعقلية
والكلامية الكبيرة، فهي قـادرة علي تجديد الخطـاب
الـديني؛ وقـال الـدكتور عبـدالرحمن الخضـري (رئيس
قسم الدراسات الإسلامية باللغات الأجنبية) أن الأزهـر
بذل خلال الفـترة الماضية -ومـا زالَ يبـذلُ- الكثيرَ مِن
أجـلِ نشـر الفكـرِ الـدعويِّ المعتدلِ سَـوَاءً في الـداخلِ
والخـارج مِن أجـلِ نشـرِ الفكـرِ الوسـطيِّ الأزهـريِّ
المعتـدلِ؛ وأضـاف الخصـري خلال كلمتـه { تُعَـدُ كليـهُ
اللغـات والترجمـة منـبرًا قويًا في نشـر الإسـلام ومنهيِ
الأزهرِ باللغاتِ الأجنبيةِ، والتعـاوُنِ والتواصـل مع كافَّةِ
الدُّولِ الأُخـرَى، وإرسـالِ مبعـوثِين ودعـاةٍ بِلغـاتِ تلـك
الـدُّولِ المُحـديِ المفـاهيم الخاطئـة الـتي كَوَّنَهـا تلـك
الجماعاتُ المُتَطرِّفةُ عنِ الإسلامِ}، انتهى باختصار،

(4)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي لمؤسسة الأزهر) في هذا الرابط: وشَدَّدَ الإمامُ [وهو المؤسسة الأزهر) في هذا الرابط: وشَدَّدُ الإمامُ [وهو رأحمد الطيب) شيخُ الأزهر، وصاحبُ الرَّأَي في كَلِّ ما يَتَّصِلُ بِالشَّـؤُونِ الدِّينِيَّةِ، والمُشـتَغِلِينِ بالقرآن وعلـوم الإسـلام، ولـه الرِّيَاسَـةُ والتَّوجيـهُ في كُـلِّ ما يَتَّصِـلُ بالدِّراسـاتِ الإسـلاميَّةِ في الأزهـر وهَيْئَاتِـه، ويَـرْأُسُ المَجْلِسَ الأعلَى للأزهـر، ويُعامَـلُ مُعامَلـةَ رَئِيسِ مَجْلِسِ المُجْلِسَ الأعلَى للأزهـر، ويُعامَـلُ مُعامَلـةَ رَئِيسِ مَجْلِسِ المُخلِسِ الأزهـر لا يقبـل أن يكـون واحـدُ مِنَ الفريـقِ المُعاونِ له ينتمي لأيِّ فكر يخرج عن منهج الأزهر، فكُلُّ المُعلون مع شيخ الأزهـر يعملـون مِن أجـلِ الأزهـر ومِن أجـلِ الأزهـر ومِن أجـلِ الأزهـر ومِن أبـلِ الأنهـرِ ومِن أبـل المُنالِيةِ ومِن أبـل المُنالِقِينِ والمَالِيّةِ في منهج الأزهر، وأنه لا مجالَ داخلَ الجامعـةِ والخارجةِ عن منهج الأزهر، وأنه لا مجالَ داخلَ الجامعـةِ والخارجةِ عن منهج الأزهر، وأنه لا مجالَ داخلَ الجامعـةِ والخارجةِ عن منهج الأزهر، وأنه لا مجالَ داخلَ الجامعـةِ والخارجةِ عن منهج الأزهر، وأنه لا مجالَ داخلَ الجامعـةِ والخارجةِ عن منهج الأزهر، وأنه لا مجالَ داخلَ الجامعـةِ والخارجةِ عن منهج الأزهر، وأنه لا مجالَ داخلَ الجامعـةِ والخارجةِ عن منهج الأزهر، وأنه لا مجالَ داخلَ الجامعـةِ

لأيِّ فكـرٍ إخـوانيٍّ أو أيِّ فكـرٍ خـارِجَ المنهجِ الأشـعريِّ. انتهى باختصار.

(5)وفي فِيـديو بعنــوان (علي جمعــة "مِـاهِي ســمات المنهَج ٱلأزهري؟ ومتى نَصِـفُ الطـالبَ بأنـه أزَّهَـريُّ؟") قَالَ الشيخُ عَلَيُّ جَمِعة (مفتي الديار المصرية، وعَضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وَاخْتِـيرَ ضِـمْنَ أكـثر خمسِـينَ شخصيَّةً مُسلِمةً تأثيرًا في العالَم لِأَحَدَ غَشَـرَ عَامًـا علِي التـوالي مِن عـام 2009م إلى وَ2019م): حِمـَاهيرُ الأُمَّةِ [هُمْ] مِنَ اَلْأَشاعرةِ... ثم قَـالَ -أي الشيخُ عليَّ جَمَعـة-: الأزهـِريُّ أشـعريُّ العقيـدةِ، مَـذْهَبِيُّ الفقـهِ [في فتـوى صَـوْتِيَّةِ للشـيخ مُقبـل الـوادِعِي على موقعِـه <u>في هـذا</u> الرابط، سُئِلَ الشيخُ: مِا حُكْمُ التَّمَـٰذْهُب بِمَـٰذْهَب مُعَيَّن بدون تَعَصُّبُ، خصوصًا أنَّ كثيرًا مِنَ العَلماءِ يُـذْكَرُ في تَرَاجِمِهم بِسْبَتُهم إِلَى المذاهب؟َ. فَأَجَابَ الشيخُ: بِدْعَــةُ، فَلْيُبَلَغُ الْشَاهِدُ الْغَائِبَ، لا [يُوجَدُ] في شَرْعِنا هــٰذا حَيَفِيٌّ وذاكِ شــافعِيٌّ وذاك مــالكيٌّ وذاك حنبلِيٌّ {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّ قُِـوا دِينَهُمْ وَكَـانُوا شِـيَعًا لَّشِـتَ مِنْهُمْ فِي شَـيْءٍ}، {وَأَنَّ هَذَاۚ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُۥ َوَلَّا تُتَّبِعُوا السُّــبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنِ سَبِيلِهِ}، انتهى باختصار، وقــالَ الشــيخُ مُقبلَ أَيضًا في فتـوى صَـوْتِيَّةٍ مُفِرَّعـةٍ على موقعـه <u>في</u> <u>هـذا الرابط</u>: أين الـدليلُ عَلِيَ التَّمَـٰذْهُب، فـذاكِ يكـون شـافعيًّا، وذاكُ يكـون حنبليًّا، وذاك يكـون مالكيًّا، وذاك يكبون حَنَفَيًّا، يقبولَ الله سيبحانه وتعالى {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُـوا دِينَهُمْ وَكَـانُوا شِـيَعًا لَّسْـتَ مِنْهُمْ فِي شَـيْءٍ}، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون عن الـدليل، وِهذه المذاهبُ أَوْرَدَتِ العَداوةَ بين المجتمع... ثم قـالَ -أي الشيخُ مُقبل: فهل قال لنا أبو حنيفة نُقَلَدُه، وهـل قال لنا مالك نُقَلَدُه، وكذلك هـل قـال الشـافعي نُقَلَدُه، وأيضا أقال ابنُ حنبل ۖ نُقَلَدُه؟!، بل نَهَوْا عن تقليـدِهم...

ثِم قالَ -أَي الشِيخُ مُقبِل-: وإنني أَحْمَـدُ اللّـهَ فقـد كُنْتُ أَكْتُبُ على السَّبُّورَةِ {أَتَحَـِدَّى مَن يـأتي بـدليلِ عِلى أبنـا مُلزمَون بِاتِّباع مُذُهِّب معيَّن}، فلا يستَطيع أُجِّدُ أَنْ يِـأَتيَ بِدِلْيِلْ، ونحن في الجامعة الإسلامية [قالَ الشَّـيخُ مُقْبِـلٌ الوادِعِيُّ في (إجابة السائل على أهم المسائل): تحن دَرَسْناً فَى الْجَامِعةِ الاسلامِيَّةِ [بالمدينـة المنـورة] إلـتي تُعتبَـرُ في ذلـك الـوَقتِ أحسَـنَ مُؤَسَّسـةٍ فيمـا أَعْلَمُ. انتهى]. انْتهى باختصار، وقالَ الشَّيخُ سُمير بن أمين الزهيري في (مُحَدِّثُ العَصر محمد ناصر الدين الإلباني): قَالَ شَيْخُنا [الْأَلْبَانِي] رحمه الله ﴿يَلْزَمُ الفَقِيهَ أَنْ يَكُونَ مُحَدِّثًا وِلا يَلْزَمُ المُحَـدِّثَ أَنْ يكِـون فَقِيهًـا، لأنّ المُحَـدِّثَ فَقِيهُ بِطَبِيعةِ الحالِ، هل كانَ أصحابُ النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم يَدرُسون الفِقة أمْ لِإ؟ وما هـو الفِقـهُ الـذي كانوا يُدرُسُونه؟ هو ما كانوا يَأْخُذُونه مِنَ رسول اللِّهُ صلى اللَّهِ عَلَيهِ وسَلم، إِذَنَّ هُمْ يَدَّرُسُونَ الْحَدِيثَ، أُمَّا هؤلاء الفُقَهاءُ الذِيِّن يَدرُسْ وَن أَقْـُوالَ الْعَلْمِـاءِ وَفِقْهَهِم ولاً يَدِرُسونَ حَدِيثَ نَبِيِّهِمُ الذِّي هِو مَنبَعُ الفِقْـهِ، فَهـُولَاءُ يُقــالُ لهم (يجب أن تَدَرُســواْ عِلْمَ الحَــدِيثِ)، َإِذْ إِنُّنــاً لا نَتَصَـوَّرُ فِقْهًـا صِـحيحًا بِـدون مَعرِفـةِ الْحـٰديثِ جِفْظًـا وتَصحِيحًا وتَضعِيفًا، وفي الوقتِ نَفْسِهُ لا نَتَصَـوَّرُ مُحَـدِّثًا غيرِ فَقِيهِ، فيالقرآنُ والسُّنَّةُ هُمَـا مَصِـدَرُ الفِقْـهِ كُـلِّ الفِقْهِ، أُمَّا الفِقْهُ المُعتاذُ اليومَ فهو فِقْهُ العَلمـاءِ وليس فِقُّـهِ ۗ الكِتـابِ والسُّـنَّةِ، نعم، بَعضُـه مَوجـودٌ في الكِتـابِ وَالسُّـنَّةِ وبَعَضُـه عِبـارةٌ عن آراءٍ واجتَهـاداتٍ، لكِنَّ في الْكَثِير مَنها مُخالَفةً منهم للحَدِيثِ لأَنَّهم لم يُحِيطَوا بـه عِلْمًا}، انتهى، وقالَ الشَّيخُ عبدُالله الخِليفي في فيـديو له بِعُنِوانِ ۚ (شُبُهآتُ ورُدودُ ۖ يُقَـدِّمونِ الآثـارَ عَلَى الكِتِابِ والنَّشُنَّةِ!")±ُ وهُمْ في أَنفُسِهم لم يَكُنْ في حَيَاتِهم َ أَحَدُّ يَنْتَسِبُ إلْبِهم ويَقُولُ أنا مالِكِيُّ أنا شافِعِيُّ أنـا حَنْيِليُّ... تُم قَالَ -أَيْ الشّيخُ الخليفي-: وعُمومُ الصَّحابةِ والتَّابِعِين

مَذاهِبُهم مَوجودةٌ بَيْنَ أيدِينا، فَلِماذا تُترَكُ ويُحصَرُ الدِّينُ في أَربَعةٍ [يَعنِي أبا حَنِيفةَ ومالِكًا والشَافِعِيَّ وأحمَدَ]، انتهى، وقالَ الشَّيخُ محمدُ بنُ شمس الدينِ في فيديو ليه بعُنوان (أحمد الطيب "السَّلَفِيَّةُ غُلاةٌ مُتَشَدِّدون نَجَسوا المَذْهَبَ")؛ لَسْنا حَنابِلةٌ ولَسْنا شافِعِيَّةٌ ولَسْنا مالِكِيَّةُ، [بَلْ] مُسلِمون كَما كَانَ أَنُمَّتُنا أَحمَدُ والشَّافِعِيُّ ومالِكِيَّةُ، [بَلْ] مُسلِمون كَما كَانَ أَنُمَّتُنا أَحمَدُ والشَّافِعِيُّ ومالِكِيَّةُ، [بَلْ] مُسلِمون كَما كانَ أَنْمَّتُنا أَحمَدُ والشَّافِعِيُّ ومالِكِيَّةُ، [بَلْ] مُسلِمون كَما كانَ أَنُمَّتُنا أَحمَدُ والشَّافِعِيُّ ومالِكَيْ [ت231هـ] والبُوفِيُّ التَّوَجُّه، يريدُ وسُفْيَانُ التَّوْرِيِّ، انتهى بتصرف]، صُوفِيُّ التَّوَجُّه، يريدُ أن يكون على ما كان عليه حالُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم (على منهاجِ النبوةِ)، انتهى،

- (6)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي لمؤسسة الأزهر) في هذا الرابط أنَّ شيخ الأزهر (أحمد الطيب) قال: الأزهر الشريف يسلك في فهم رسالة الإسلام وتعليمها والدعوة إليها منهج أهل السنة والجماعة... ما يَلْقَاه الخِطابُ الأزهريُّ الوسطيُّ مِن قبول في العالم المنثرِج في العالم الإسلاميُّ وخارِجِه يَرْجِعُ إلى المَنْجِ بين الفكر العلميُّ والسُّرِعِ الصُّرِعِة يَرْجِعُ إلى المَنْجِ بين الفكر العلميُّ والسُّروعِ الصُّروعِ الصُّروعِ أنهي وسلطيَّةٍ واعتدالِ، انتهى باختصار،
- (7)وجاءً على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي لمؤسسة الأزهر) في هذا الرابط: قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب (شيخ الأزهر الشريف) خلال برنامج (الإمام الطيب) أنَّ مذهبَ الإمام الأشعريِّ يُعَدَّ إحدى المحدارس الكلامِيَّةِ الـتي أَجْمَعَتْ عليها الأَمَّةُ وجَعَلَتْه مذهبَها في الاعتقادِ، انتهى باختصار،
- (8)وجـــاءَ في (الموســـوعة الميســـرة في الأديـــان والمــذاهب والأحــزاب المعاصــرة، بإشــراف ومراجعــة الشيخ مانع بن حماد الجهني): الفلسفةُ الْيُونَانِيَّةُ تَأَثَّرَتْ

بهـــا معظمُ الفِــرَقِ الإســلامِيَّةِ الكلامِيَّةِ، ولم يَظْهَــرْ مُصلِطلحُ (الفلسفة الإسلامِيَّة) كمنهج علميٌّ يُدرَّسُ ضِـمْنَ مَنـاهِج العُلــومُ الشــرعيَّةِ إِلَّا عَلَى يَــدِّ الشــيخُ مصطفى عبدالَرازق [ت1947م] شيخ الأزهر؛ والحَقُّ أنُّ الفلسـفةَ جِسْـمٌ عَـرِيبٌ داخِـلَ كِيَـأَن الإَسـَـلامَ، انتَهِي باختصار، وقالَ الشيخُ حمود التويجري (الـذي تـولي القضاءَ في بلـدة رحيمـة بالمنطقـة الشـرقية، ثم في بلدة الزلفي، وكان اَلشيخُ ابنُ باز مُحِبًّا له، قارئًا لكَتُبـه، وِقِدَّمَ لَبُعضِهَا، وَبَكَى عليه عندما تُـوُفِّيَ -عـامَ 1413هــ-وَأُمَّ الْمُصَلِّينَ للصَّلاةِ عليه) في كتأبه (غربة الإسلام، بتقـديم الشـيخ عبـدالكريم بن حمـِود التـويجري): قـاِلَ شِيخُ الإِسلام أَبُـو الْعَبَّاسُ ابْنُ تَيْمِيَّةً رَحِمَـهُ اللِّـهُ تَعـالَى {لَيْسَ الْفَلَاسِِفَةُ مِنَ الْمُسَلِمِين}... ثِم قَـالَ -أي الشـيخُ التويجري-: لَيْسَ للإُسلِام فَلاسِفةٌ، ولَيْسَ الفَلاسِفةُ مِنَ المُسِلِمِينِ... ثمِ قالَ -أي الشـيَخُ التـويْجِرِي-: فـإَذا كـأنَ الِعُلَماءُ وَرَثةَ الأَنبِياءِ فالفَّلاسِفةُ وَرَثِةُ الْيُونَانِ... ثُم قالَ -أي الشيخُ التويجري-: وقالَ العَلَّامَةُ الشيخُ سَـليمانُ يْنُ سَـحْمان [في كِتَابِـه (إقامـةُ الحُجَّةِ)] {هـذا الاسْـمُ [أي إِيهُمُ (فَيْلَسُوفَ)] َفي غُرْفِ أهـل الْإسـلام لا يُسَـمَّى بـهُ إِلَّا مَن كَـانَ مِن عُلَمـاءِ الْفَلَاسِـفَةِ وَمَن نَحَـا نَحـوَهم مِن زَنادِقةِ هذه الأُمَّةِ}. انتهى.

(9)وجاء في موسوعة الفِرَقِ المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الساحثين، بإشراف الشيخ عَلوي بن عبدالقادر السقاف): شيخ الإسلام [ابنُ تيمية] يَذْكُرُ الأشعرية في عِدادِ مَن يُلْحِدُ [في] اسماء الله تعالى وآياته [قالَ الشيخُ صالح الفوزان في هذا الرابط على موقعه: الإلحادُ في أسماءِ الله وآياتِه، مَعْناه العُدولُ والمَيلُ بها عن حقائقِها ومَعانِيها الصَّحِيجةِ إلى مَعان باطلةٍ لا تَدُلُّ عليها، كما فَعَلَتْه الجهمِيَّةُ والمعتزلةُ باطلةٍ لا تَدُلُّ عليها، كما فَعَلَتْه الجهمِيَّةُ والمعتزلة

وأَتْبِـاعُهم، انتهى]، ويُطلِــقُ عليهم اســمَ (الجهمية)، ويَحْكُمُ عليهم بــأنّهم أَقْــرَبُ فِــرَقِ الجهميــةِ إلى أهــلِ السُّنَّةِ. انتهى.

(10)وقالَ الشيخُ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيـدة بجامعة أم القـرى) في مَقالـةٍ لـه على موقِعِـه <u>في هـذا</u> <u>الرابط</u>: فالمَاتُرِيدِيَّةُ والأَشْـــعَرِيَّةُ مِنَ المُرجئـــةِ الغُلَاةِ. انتهى.

(11)وقــالَ الشــيخُ ســليمان الخراشــي في مقالــة لــه بعنــوان (هِـَـلِ الأشـِـاعرةُ مِن أِهـِـلِ السُّــنَّة؟) <mark>على هــذا</mark> <u>الرابط</u>: الأشِــَـاعِرةُ والمَاتُريدِيَّةُ في بِـــابِ التوحيـــدِ، يَحْمِصُرُونِهِ [أَيِ التوحيـدَ] في توحيـدِ الرُّبُوبِيَّةِ دُونَ توحيـدِ الْأُلُوهِيَّةِ، مِمَّا سَاهَمَ في الْتِشَارِ البِّدَعِ وَالشَّرِكِيَّاتِ كَوْلُهُم دُونَما نَكِيرٍ... ثم قال -أي الشيخُ الخراشي-: فالأشاعرةُ ليسوا مِن أهلِ الشِّنَّةِ وِإنَّمِا هُمْ أهلُ كَلام، عِدَادُهُمْ في أهلِ البِدِعـةِ [قـالِ الشّـيخُ ِيـزنِ الغِـانم فِي <u>هَـذا الرابط</u>ُ: يَنبَعِي أَنْ يُعلَمَ أَنَّ مُصــطَلَحَ (أَهـلُ السُّــنَّةِ وِالْجَمَاعِـةِ) يُطلَـقُ ويُـرادُ بِهِ [أحَـدُ] مَعْنَيِين؛ (أَ)المَعْنَى الَّاوَّلُ، كَونَٰهُ في مُقابِلُ الشَّيْعةِ، فَيُقَالُ {المُنتَسِبون لِلإِسلام قِسِمان (الشُّـنَّةُ، والشَِّيعةُ)}، فَفِي مُقابِـل السُّيعةِ، يَدخُلُ في مَعْنَى أهل السُّنَّةِ والجَماعةِ ما سِـوَى الشِّيعةِ، كالأشـاعِرةِ والمَاتُريدِيَّةِ ونَحِـوهم؛ (ب)المَعْنَى الثانِي، وهو ما يُقابِلُ المُبتَدِعَةَ وأهلَ الكِلام، فَبهذا الاعتِباُّر لا يُطلَقُ (أَهـٰلُ السُّنَّةِ والجَماعـةِ) إلَّا علَى أَهـل الحَـدِيثِ وِالأَثَـرِ، فِيَخـرُجُ بِـذلك الأشـاعِرةُ والمَاتُريدِيَّةُ وجَمِيعُ الطّوائفِ إلّا مَن كانَ على ما كانَ عَليـهَ السَّـلَفُ. انتهى باختصار، وقالَ إبْنُ تَيْمِيَّةَ في (منهاج السنة النبوية): فَلَقْطُ (أَهْلِ السُّنَّةِ) يُلَرَادُ بِهِ مَنْ أَثْبَتَ خِلَافَةَ الْخُلَفَاءِ الثَّلَاثَةِ [أبِي بَكْرٍ وعُمَارَ وعُثمانَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمْ]، فَيَـدْخُلُ فِي ذَلِـكَ جَمِيعُ الطَّوَائِفِ إِلَّا الرَّافِضَةَ، وَقَلْدُ يُرَادُ بِهِ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالشُّنَةِ الْمَحْضَةِ، انتهى، وقالَ الشَّنَةِ الْمَحْضَةِ، انتهى، وقالَ الشَّنَةِ الْشَيخُ اِبْنُ عشمين في (الشرح الممتع): أهلُ السُّنَةِ يَـدخُلُ فِيهم الأشعَريَّةُ، إِذَا قُلْنا عَدِهُ فَيهم الأَشعَريَّةُ، إِذَا قُلْنا هَـذَا فَيهم الأَشعَريَّةُ، إِذَا قُلْنا هَـذَا فَي مُقابَلَةِ الرافِضِةِ، لَكِنْ إِذَا أَرَدْنا أَنْ نُبَيِّنَ أَهلَ السُّنَّةِ حَقِيقةً هُمُ السَّلَفُ الصالِحُ الشَّلَفُ الصالِحُ الدِّينَ إِجتَمَعُوا على السُّنَّةِ وَأَخَدُوا بِها}، وحِينَئَذٍ يَكُـونُ الأَشاعِرةُ والمُعتَزلَةُ والجَهمِيَّةُ ونَحوُهم لَيسوا مِن أَهـلِ السُّنَةِ، النَّهِى باختصار،

(12)وجاءً في موسوعةِ الفِرَقِ المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعــة من البــاحثين، بإشــراف الشــيخ عَلــوي بن عبدالقادر السَّقَّاف): الأشاعرةُ مِن أكثرِ الفِـرَقِ الكَلَامِيَّةِ انتشارًا إلى يَومِنا هذا، انتهى باختصار،

(13)وقال الشيخ ربيع أحمد في مقالة له على هذا الرابط: ويَحدُل تحتَ مُصْطلَحِ المُتَكَلِّمِينِ [أَيْ أَهيلِ المُتَكَلِّمِينِ [أَيْ أَهيلِ الكلام] كثيرُ مِنَ الْفِرَقِ النِي آتَّخَذَتِ المنهِجَ الكلاميِّ الكلام] كثيرُ مِنَ الْفِرَقِ النِي آتَّخَذَتِ المنهِجَ الكلاميُّ طريقًا لها في بناب الاعتقاد، كالجهمية [وَهُمْ مُرْجِئَةٌ غُلاةٌ (في بناب القَدَر)، مُعَطَّلَةٌ (في بناب القَدَر)، مُعَطَّلَةٌ (في بناب الأسماء والصفات)، قائلون بِخَلْقِ القرآن، وهناك من يُسَمِّيهم "الجهمية الأولى"] والمُعتزلةِ [وَهُمْ قَدَريَّةٌ (في بناب القدر) [قالَ الشيخُ ابنُ جبرين (عضو قدريَّةٌ (في بناب القدر) [قالَ الشيخُ ابنُ جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في المُعتزلةِ، أكثرُ ما يُطْلَقُ (قَدَريَّةٌ) على المُعتزلةِ، انتهى قسم الشيخُ حماد الأنصاري (رئيس قسم باختصار، وقالَ الشيخُ حماد الأنصاري (رئيس قسم باختصار، وقالَ الشيخُ حماد الأنصاري (رئيس قسم الشينَة وأستاذ الدراسات العلينا، بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)؛ إنَّ القَدَريَّةَ مِنَ المُعتزلةِ، وكُلُّ مَن بالمدينة المنورة)؛ إنَّ القَدَريَّة مِنَ المُعتزلةِ، وكُلُّ مَن قالَ بنَفْيِ القَدَرِ فهو مُعتَزِلِيُّ، انتهى مِن (المجموع في قالَ بنَفْيِ القَدَرِ فهو مُعتَزِلِيُّ، انتهى مِن (المجموع في قالَ بنَفْيِ القَدَرِ فهو مُعتَزِلِيُّ، انتهى مِن (المجموع في

ترجمــة العلامــة المحــدث الشــيخ حمــاد بن محمــد الأنصاري)]، مُعَطِّلةُ، قائلون بخلـق القـرآن، وهنــاك من يُسَمِّيهم "الجهميـة" أو "الجهميـة الثانيـة" أو "الجهميـة المُعتزلـة"، وذلــك لمُــوافَقَتِهم الجهميــة في التعطيـل والقول بخلـق القـرآنِ] والأشــاعرةِ [وَهُمْ مُرْجئـةٌ عُلاةٌ، جَبْريَّةٌ، مُعَطِّلــةٌ] وغيرِهـا، انتهى، وقــالَ الشـيخُ محمـد صالح المنجـد في مُحاصَـرة بعُنْـوان (العقـل والنقـل) مــالح المنجـد في مُحاصَـرة بعُنْـوان (العقـل والنقـل) عندهم دليـلُ سَمْعِيُ مع دليـلٍ عقلِيٍّ، مـاذا يُقَـدِّمون؟ وهــذه الطائفــةُ هُمُ الــذِين يُسَــمَّون بـالمتكلِّمِين ومنهم المعتزلةُ والأشاعرةُ، ومَن شـايَعَهم مِن أصحابِ الفِـرَقِ وهــذه الطائفــةُ هُمُ الــذِين يُسَـمَّون بـالمتكلِّمِين ومنهم الكلامِيّةِ، انتهى، وفي فيــديو بِعُنــوانِ (أحمــد الطيب، الكلامِيّةِ، انتهى، وفي فيــديو بِعُنــوانِ (أحمــد الطيب، وتَقدِيمُ العَقلُ على النَّقلِ، ومُخالَفةُ أهـلِ السُّـنَّةِ) قــالَ شيخُ الأزهرِ (أحمد الطيب): ... إذَنْ عندي العَقلُ وعندي النَّقلُ، دائما نحن نَضَغُ العَقْلَ أَوَّلًا، انتهى،

(14)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كِبار العلماء بالدِّيَارِ السعودية، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) بعُنْوانِ (احدر من مجالسة علماء الكلام واحدر من علم الكلام والمنطق والجدل)، قالَ الشيخُ: كان سَلَفُ هذه الأُمَّةِ يَسِيرُ على الكتاب والسُّنَّةِ، السيخُ: كان سَلَفُ هذه الأُمَّةِ يَسِيرُ على الكتاب والسُّنَّةِ، إلى أَنْ عُرِّبَتِ الكُتُبُ الرُّومِيَّةُ في عهد الْمَأْمُونِ [أَحَدِ حُكَّامِ الدَّولةِ العَبَّاسِيَّةِ، وقد تُـوُفِّيَ عامَ 218هـ] وجاء عُلْمُ المَنطِق وعِلْمُ الجَـدَل [قال الشيخ عبدالرحيم عطوف في (الخلاف في الفقه والعقيدة): عِلْمُ الجَـدَل هو أحد أجزاء مباحث المنطِق، انتهى باختصار، وقال السيوطي في (معجم مقاليد العلوم): عِلْمُ الجَـدَل مناعَةُ نظريَّةُ يُسْتَفَادُ مِنْهَا كَيْفيَّةُ المُناظرةِ وشَرَائطُها وسناعَةُ نظريَّةُ يُسْتَفَادُ مِنْهَا كَيْفيَّةُ المُناظرةِ وشَرَائطُها والزامًا

للخَصْـم وإفحامِـه. انتهى]، فَحَـدَثَ الشَّـرُّ في الأُمَّةِ مِن ذاك التأريخُ وبَنَى كثيرٌ منهم عقائدَهم على عِلْمُ الجَـدَلَ والمَنطِق [قال الشيخ ابن عـثيمين في (شـرح العقيـدة السفارينية): فنحن في غِنِّي عن المَنطِقِ، الصَّحابة مـا درسوا المَنطِق ولا عَرَفُوا المَنطِق، وَالْتَابِعُون كَذلك، والمَنطِقُ حَدَثَ أَخِيرًا لا سِيَّمَا بِعَدَ افتتاح بلاد الفرسِ وَالرومان حيث انتشَـرتْ كُتُبُ الفلاسـفةِ... ثم قـالَ -أي الْشَيْخُ ابنُ عـثيمين- عن المـأمون (بسـبب دَغْمِـه نَشْـرَ كُتُب الْفلاسفة): فقد جَرَّ الناسَ إلى سـوعٍ ودعياهم إلى صَلاَلَةِ وَاللَّهُ حَسِيبُهِ، انتَهِى ]؛ احْلَدْر مِن تَغَلَّمَ عِلْمِ الْكَلام والنَّظَر فيه، لِئَلَّا تُفْتَنَ فيه (تُعْجَبَ به)، واحْـذَرْ مُجالُسـةَ عَلماءِ الكلام، جالِسْ أهـلَ الحَـدِيثِ [جـاءَ في موسـوعةِ الفِرَق المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة مِن الباحثين، بإشراف الشيخ عَلوي بنَ عَبِدالِقادرِ السَّـقَّافَ): فهنـاك فَرْقُ بِين مُصَـطَلَح ۖ (أَهِـلِ السُّـنَّةِ) و(أهـل الحَـدِيثِ) وإنْ عُبِّرَ بِأُحَدِهِما عِنِ الآخَرِ فِي أِبِـوابِ الاعتِقـادِ لِمـا بينِهمـا مِنَ التَّقارُبِ في الغالِبِ، وإلَّا فَقَدْ يَكُونُ المَـرءُ مِن أَهـِل السُّنَّةِ وليسُ مِنْ أَهِلِ الْحَدِيْثِ مِنَ النَّاجِيَةِ الصِّـنَاعِيَّةِ (أَيْ ليس بِمُحَدِّثٍ)، وَقِدْ يَكُونُ مِن أَهَلِ الحَدِيثِ صِناعةً وليسُ هُـو مِن أَهـلُ السُّنَّةِ فَقَدْ يَكُـونُ مُبتَـدٍغًا. انتِهي] وأَهـل العِلْم، ولا تُجَــالِسْ علمــاءَ الكَلامِ لِئَلَّا يُـــِؤَثِّرُوا عِلْيــك ويُزَّهِدُوكَ في عِلْمُ الكتابِ والسُّنَّةِ، فمُجَالَسَةُ الأشَـرار تُؤَثِّرُ علَى الجَلِيسِ، وعلماءُ الْكلام مِن جُلَساءِ السُّـوْءِ فَلاَ تَجْلِسْ معهم، يُفسِّدون عقيـدتَك، يُجَهِّلُونـك بكتـاب اللِّـهِ وسُنَّةِ رِسولِه صلى الَّله عليـه وسـلم، وَمِن هنـا لاَ تَتَعَلَّمْ عَلَى عُلِّماءِ الكَلام، انتهى باختصار،

(15)وقالَ الشيخُ محمد سـرور زين العابـدين (مُؤَسِّـسُ تَيَّارِ الصَّــحْوَةِ "أَكْبَــرِ التَّيَّاراتِ الدِّينِيَّةِ في الشُّــعُودِيَّةِ"، والذي مِن رُمُوزِه الشُّيُوخُ سـفر الحـوالي وناصـر العُمَـر

وسلمان العودة وعائض القرني وعوض القرني ومحمــد العريفي وسعد البريك وعبدالوهاب الطريــري ومحســن العواجي)، حيث قالَ في كتابه (دراسات في السيرة النبوية): والمعلومات عند العلماء ثلاثة أقسام؛ (أ)قِسْمٌ لا يَعْلَمُهِ الْإِنسائِ ۖ الْبَتَّةَ كَالْمُغَيَّباتِ عنه؛ (ب)وقِسْمُ ٓ آخـرُ لا يعلمه الرسس البلد و السَّاطِبِيُّ فِي (اَلاعتصامِ) ضروريٌّ لا يُشَكِّكُ فيه [قِـالَ الشَّـاطِبِيُّ فِي (اَلاعتصامِ) عن القِسْم الضَّـرُوريِّـٰ: لَا يُمْكِنُ التَّشْـكِيكُ قِيـهِ. انتهى]، كعِلْمِ الإِنسِـانِ بِوُجَـودِه، وعِلْمِـه بِـأَنَّ الاثْنَيْنِ أَكــثرُ مِنَ الواحدِ وَأَنَّ الضِّدَّينَ لاَ يَجتَمِعانِ [قال أبو الوليـد البـاجي (ت474هـ) في (الحدود في الأصول): عِلْمُنَا بَأَنَّ الْاثْنَيْنِ أكِـثرُ مِنَ الواحـدِ وأنَّ الضِّـدَّين لا يَجتَمِعـان، فـانَّ ذلـك يَعْلَمُه العاقلُ مِن غير حُدُوثِ شَيْءٍ ولا وُقُوعِه ولا إدراكِ حاسَّةٍ ولا سَـمَاع خَبَـر، انتهى]؛ (ت)والقِسـمُ الثـالثُ نَطَــرِيُّ يُمْكِنُ العِلْمُ بــه ويُمْكِنُ أَنْ لَا يُعْلَمُ بــه، وهي النَّطَرِيَّاتُ، وتُعْلَمُ بِواسِطَةٍ لا بِأَنْفُسِها، وهذا القسمُ -أي الثالثُ- هو المَجَالُ الوَحِيدُ الـذي مِنَ المُمْكِنِ أَنْ يَخُـوضَ فيه العقلُ [قالَ الشيخُ مراد بن أحمـد القدسـي (رئيس اللجنـة السياسـية في رابطـة علمـاء المسـلمين) في مقالة له بعنوان (مِن أصول أهل السنة والجماعة) <u>على</u> <u>هذا الرابط</u>: وهـذا [يَعْنِي الْقِسْـمَ النَّظَـرِيُّ] مِمَّا يَخْتَلِـفُ فيه الغُقلاءُ ولا يَكَادُ يَتَّفِقُون]. انتَهى.

(16)وقالَ أبو الوليد الباجي (ت474هـ) في (الحدود في الأصول): (أ)العلمُ الضروريُّ ما لَزمَ نَفْسَ المخلوق لُزومًا لا يُمْكِنُه الانفكاكُ منه ولا الخُروجُ عنه، وَصْفُ هذا العلم بأنه ضروريُّ معناه أنه يُوجَدُ بالعالِم دُونَ اختياره ولا قَصْدِه، كما يوجد به العَمَى والخَرسُ والصِّحَةُ والمرضُ وسائرُ المعاني الموجودةِ به، و[التي] ليست بموقوفةٍ على اختياره وقَصْدِه، والعلم الضروري يَقَعُ مِنَ الحَواسِ الخمس، وهي حاسَّةُ البصر وحاسة السمع

وحاسة الشم وحاسة الذَّوْق وحاسة اللمس، والبصر يختصُّ بمعنَّى تُـدْرَكُ بِـه الأجسامُ والألـوانُ، وحاسة السَّـمُ يتختصُّ بادراك الأصوات، وحاسة الشَّـمُ يتختصُّ بإدراك الروائح، وحاسة الـذوق تختصُّ بإدراك الطُّعُـوم، وحاسـة اللمس تختصُّ بادراك الحـرارة والرطوبـة واليُبُوسةِ، وقد يَقَـعُ العلمُ الضروريُّ بالخَبَر المتـواتر، وإقدا يَقَعُ العلمُ الضروريُّ ابتداءً مِن غير إدراك حاسَّة مِنَ الحَوَاسُّ [ومِن غير الخَبَر المتـواتر] كعِلْم الإنسان مِنَ الحَوَاسُّ [ومِن غير الخَبَر المتـواتر] كعِلْم الإنسان مِعِتَّتِه وسَقَمِه وفَرَحِـه وحُزْنِه وغير ذلك مِن أحواله، وعِلْمِـه بانَّ الاثْنَيْن أكـثرُ مِنَ الواحـدِ، وأنَّ الضَّـدَّين لا يَجتَمِعان وغير ذلك مِن المعاني؛ (ب)والعِلْمُ النَّظَرِيُّ ما احتاج إلى تَقَدُّمِ النَّظرِ والاستدلالِ، انتهى باختصار،

(17)وقالَ الشيخُ أحمدُ بنُ عبدالرحمن القاضي (أسـتاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعـة القصـيم) في (شـرح الَّأصـول الِثلاثــة)؛ وَهُمْ يُقَسِّـمون (العِلْمَ) إلِي قِسْمَيْنَ، القسمُ الأولُ عِلْمُ صَروريٌّ، القسمُ الثانِي عِلْمُ نَظَرِيٌّ؛ ۚ (أَ)فالعِلْمُ الضَروريُّ هو َالَّذَي يكـونُ إدرِاكُ العِلْم فيه بَمُقَتَضَى الصرورةِ، إمَّا صرورةٌ عَقَلْيَّةٌ أُو حِسَّيَّةٌ، فمِنَ الضـرورةِ الحِسِّيَّةِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الْسـماءَ فوقنــا والأرضَ تحتَنا، هـذا عِلْمٌ ضِـروريٌّ أِدْرَكْنـاه بـالحَوَاسِّ، و[مِنَ الضـرورةِ] العقليـةِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ (1+1=2)، فهـذه صَّـرُوَرة عقلَيَـةُ لأنها تُـدْرَكُ بـالتفكير والحسـاب، فهـذا يُسَـمُّكُ عنـد العلمـاء بالصـرورة العقليـة، ومِنَ العِلْم الضروريِّ ما ثَبَتَ بـالٍتواتر، كـالْقُرآنِ اِلعظيم، لَأَنَّ كتـابَ الله عز وجل محفوظ منقولٌ إلينا َنَقْلًا متـِواْترًا لا خِلَافَ فيه، ولا يُخْـرَمُ منـه جَـرْفُ واحِـدُ، ومنـه [أيْ ومِنَ العِلْم الضروريِّ] الأجادِيثُ الْمُتَوَاتِرَةُ التي رَوَاهَـا جَمْـعُ كثـيرٌ -يَســتَحِيلُ تَواطُــؤُهم على الكَــذِبِ عَـادَةً- عن مِثْلِهم [أَي جَمْـعِ مِثْلِهم] وأَسْــنَدُوه إلى شــيءٍ مَحسُــوسِ [يَعْنِي

المُشاهَدةَ أو المِسَّمَاعَ]، فالأحاديثُ الْمُتَوَاتِرَةُ تُفِيــدُ العِلْمَ الضروريَّ القَطْعِيَّ؛ (ب)وأمَّا العِلْمُ النَّظَرِيُّ فـالمُرَادُ بــهُ ما يَحَتَـاَجُ إلى نَظَـر واسِـتدلال، وَلِهَـذَا، العلِـومُ النَّظَرِيَّة يَحْصُلُ فيها خِلَافٌ بين أهلِ العلمِ، فتَجِدُ مثلًا أنَّ العلماءَ يَختلِفُونَ فِي بِعض الْمُسَائِلِ، مَثَلًّا فِي نَواقَضَ الْوُضُوءِ (هِـلْ [أَكْـلُ] لَحْم الْجَـزُورِ [الجَـزُورُ مُفْـرَدُ الإبـل] يَنْقُضُ اُلْوُضُـــوءَ؟، هَــلْ مَسُّ الَــذَّكَرِ [بِــدُونِ حَائِلَ] يَنْقُضُ الْوُضُــوءَ؟)، فيجْــرِي فيهـا بَحْث، فيكــونُ العِلْمُ بأَحَــدِ الأَمْرَينِ عِلْمًـا نَظَرِيًّا لا عِلْمًـا ضَـروريًّاـ انتهى باختصـار، وقالَ الشيخُ محمد صالح المنجـد في مُحاضَـرةٍ بِعُنْـوانَ (العقل والنَّقـلِ) مُفَرَّغَـةٍ على موقِعِـه في هـذا الرابطِ: فإنْ قالَ قائِـلٌ ِ {ما هـو َالفَـرْقُ بِينِ العِلـومِ الضَّـروريَّةِ والعلـومِ الإِنَّظريَّةِ؟}؛ العِلـومُ اَلْضَّـرُوريَّةُ [هَي] الـتّي لِا تَحتاجُ إِلَى أَدْنَى بِتفكيرِ أُو تَأُمُّلِ، تُعرَفُ بَدَاهِـةً، مِثْـلَ أَنَّ السَّمَاءَ فِـوقِ الأرضِ، وَّأَنَّ الواأَحـدَ نِضَّـفُ الاثْنَيْنِ، فَهَـدْه مَعِرِفَتُهِا تَهْجُمُ عَلَى العَقْلِ هُجُومًا، ولا تحتاجُ إَلِى أَدْنَى نَظُـَـر أُو تَأُمُّكِ، [ومِن] هـَـذه العِلــوم الضــروريَّةِ العِلْمُ بِالواجِّبِاتِ عَقَلًا والْمُمْتَنِعاتِ عَقلًا، فَمَثَلًا، يَمْتَنِـكُ عَقلًا أَنْ يُوجَدَ شَخَصٌ لا حَيُّ ولا مَيَّتُ، يَمْتَنِعُ أَنْ بِكُونَ هَنَاكَ شيءٌ لا موجودٌ ولا معدومٌ، هذا مُمْتَنِكُ، وأمَّا ٱلواجبُ عِقلًا، فمثلًا، اللَّقُدرَةُ على الخَلْقِ هـذا هـوِ شـيءٌ يَجِبُ عقلًا أنْ يُوجَدَ؛ وأمَّا بَالنِّسْبةِ للعلـوم النظريَّةِ، فالنَّاسُ بِبَفـاوَتون ُفيَها ويَتَفاضَلون، فهذه تَحْتاجُ إِلَى تفكيرٍ وَتَأَمُّلٍ، مَثَـلَ الإستنباطِ والقِيَاسِ وهذِه ٍالأشياءِ التي تكونُ في الحياةِ الدُّنْيا مِمَّا يَحْتاجُ إلى نَظرِ أو ضَبْطٍ، انتهى باَختصار،

(18)وقالَ الشيخُ ابنُ عثيمين في فتوى صَوتِيَّةٍ بعنوان (بيان الأدلة السمعية والعقلية والفطرية على إثبات العلو) على هذا الرابط: أنواعُ الأدِلَّةِ ثَلَاثَةُ، السمعيَّةُ والعقليةُ والفطريَّةُ؛ (أ)إذا قالَ العلماءُ "السمعيةُ" فَيَعْنُون بِذَلِكُ أُدِلَّةَ الكتابِ والشُّنَّةِ، لأَنها تُستفادُ مِنَ السَّمْع، تَسْمَعُ آيَاتِ الله، تَسْمَعُ أقوالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتَسْتَدِلَّ بها؛ (ب)العقليةُ ما كان مِن دَلَالَةِ العقليةُ تنقسم إلى أَدلَةٍ عَقْلِيَّةٍ مَحْضَةٍ (وهي التي لا تَتَوَقُّفُ على النَّقْل أَبدًا)، وأَدلَةٍ عَقْلِيَّةٍ شَرعيَّةٍ (وهي التي تَستَنِدُ إلى نَقْل) وأَدلَةٍ عَقْلِيَّةٍ شَرعيَّةٍ (وهي التي تَستَنِدُ إلى نَقْل) كالقياس والاستحسانِ والمصالح المُرسَلقِ]؛ وتَعَلَّمِ، انتهى باختصار،

(19)وقالَ الشيخُ أحمدُ بنُ عبدالرحمن القاضـي (أسـتاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعـة القصـيم) في (شـرح الأصـول الثلاثـة): والأدلـّةُ مُتَنَوِّعـِةُ، منهـا أدلـةُ سَمْعِيَّةُ، وأَدلِةٌ عقِليةُ، وأَدلَةٌ فِطْرِيَّةٌ، فَأَنواعُ ٱلدَّلَالَاتِ مُتَعَدِّدَةٌ؛ (أَ)فأمًّا الأدلةُ السّمعيةُ، فهي ما جاء عن اللهِ تعالى أو عن أنبيائه، فإذا ثَبَتَ الشيءُ في كتاب اللــه أو في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فِهو دليـُلُ سـمعِيُّ يَجبُ الصَـيْرُورةُ إلِيـه وتَقدِيمُـه على كَـلِّ شيءٍ؛ (ب)الأدلةَ العقليةُ، وذلك أن اللهَ سبحانه وتعـالي فَضَّـلْنا على سـائر المخلوقـاتِ بهـذه العُقـولِ، وجَعَـلَ العقـلَ مِن وسـائل الوصـول ِللعلم، ولهـذا نَجـدٍ قولَـه تعــاِلى ۚ {أَفَلَا يَتَــدَبَّرُونَ}، {أَفَلَا يَعْقِلَــونَ}، {لَقَــوْم يَتَفَكَّرُونَ} [قلتُ: عنـد تقسـيم الأدلـةِ إلى (سـمعيَّة) و (عقلَيَّةً)، فإنَّ الأدلةَ العقليةَ إِلسَـمعيةَ -الِـتي مِن, مِثْـلِ قُولِه تَعَالَى ﴿ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْـرَجُ حَيًّا ۗ، أُولَا يَــذْكُرُ الإِنسَـانُ أَنَّا خَلَقْنَـاهُ مِن قَبْـلُ وَلَمْ يَــكُ شَـيْئًا}- تُـدْرَجُ ضِـمْنَ الأدلـةِ السـمعيةِ، وذلـك لأنَّ ليسَ للعقل شيءٌ في إثباتِهَا]؛ (تِ)وِهناك أدلةٌ فطريـةٌ، وهـو ما جَبَـٰلَ اللَّـهُ تعـَالَى عَليـه النَّفْسَ الإنسـانيَّةَ مِنَ الحَـقِّ، ولأجْل ذا حَمَلَ بعضُ العلمـاءِ قـولَ اللـهِ عـز وجـل {وَإِذْ

أَخَـذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُـورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْـهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِـهِمْ أَلْسْـتُ بِـرَبِّكُمْ، قَـالُوا بَلَى شَـهدْنَا، أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ} على مِيثاق الفِطْرةِ، فقد أَوْدَعَ اللهُ تعـالى في القلبِ وفي النَّفْس، الفِطْرةِ السليمة {فَـأَقِمْ وَجْهَـكَ لِلـدِّينِ حَنِيفًا، فِطْـرَتَ اللَّهِ الْبِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَـا، لَا تَبْـدِيلَ لِخَلْـقِ اللَّهِ، ذَلِـكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ}، انتهى باختصار،

(20)وقال ابن القيم رحمه الله في (الصواعق المرسلة): لَوْ قُدِّرَ تَعَارُضُ الشَّرْعِ والْعَقْلِ لَوَجَبَ تَقْدِيمُ الشَّرْعِ والْعَقْلِ لَوَجَبَ تَقْدِيمُ الشَّرْعِ، لِأَنَّ الْعَقْلِ لَوَجَبَ تَقْدِيمُ الشَّرْعِ، لِأَنَّ الْعَقْلِ ضَرُورَةٍ الشَّرْعِ، لِأَنَّ الْعَقْلِ خَبَرِهِ... ثم قالَ -أَي ابنُ القيم-: إِنَّ تَقْدِيمَ الْعَقْلِ عَلَى الشَّرْعِ يَتَضَمَّنُ الْقَدْحَ فِي الْعَقْلِ قَدْ شَهِدَ لِلْوَحْيِ بِأَنَّهُ أَعْلَمُ مِنْهُ، وَأَنَّهُ لَا لَكُومِهِ وَمَعَارِفِهِ إِلَى الْعَقْلِ الْعَقْلِ الْعَقْلِ قَدْ شَهِدَ لِلْوَحْيِ بِأَنَّهُ أَعْلَمُ مِنْهُ، وَأَنَّ لِسْبَةَ عُلُومِهِ وَمَعَارِفِهِ إِلَى الْعَقْلِ الْكَوْمِي الشَّوْعِ الْكَوْمِ اللَّهُ الْعَقْلِ الْعَقْلِ عَلَيْهِ لَكَانَ ذَلِكَ قَدْحًا فِي شَهَادَتِهِ، فَتَقْدِيمُ الْعَقْلِ الْعَقْلِ عَلَيْهِ لَكَانَ ذَلِكَ قَدْحًا فِي شَهَادَتِهِ، فَتَقْدِيمُ الْعَقْلِ عَلَى الشَّرْعِ، وَهَذَا طَاهِرُ لَا خَفَاءَ بِهِ، انتهَى بَاختصار.

(21)وقالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ في (درء تعارض العقل والنقل): ما عُلِمَ بصريحِ العقلِ لا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُعارِضَهِ الشَّرْعُ الْبَتَّةَ، بَلِ المنقولُ الصحيحُ لا يُعارضُه معقولٌ صريحٌ قط [قالَ الشيخُ ابنُ عثيمين في شرح الكافِيَةِ الشَّافِيَةِ (القصيدةِ النُّونِيَّةِ): النقلُ الصحيحُ [هو] الكتابُ وصحيحُ الشُّنَّةِ، لأن الشُّنَّةَ فيها صحيحُ وضعيفُ... الكتابُ وصحيحُ الشُّنَةِ، لأن الشُّنَّةَ فيها صحيحُ وضعيفُ... ثم قالَ السيخُ إبنُ عثيمينٍ-: العقلُ الصريحُ هو العقلُ السالمُ مِنَ الشُّبُهاتِ والشَّهَواتِ، الشُّبُهاتُ [هي] الإراداتُ السَّيئةُ، فإذا وَفَقَ الجهلُ، والشَّهَواتِ، الشَّبُهاتُ [هي] الإراداتُ السَّيئةُ، فإذا وَفَقَ الجهلُ، والشَّهَواتِ، علمًا، وحُسْنَ

قَصْـدٍ وإرادةٍ، صـار ذا عقـلِ صـريح؛ ضِـدُّ ذلـك العقـِلُ المَبْنِيُّ عَلَى الجهل أو على سُوءِ الْإرادةِ... ثم قـال -أي الشيخُ ابنُ عِشِيمين-: فِطْـرَةُ الـَرِحمَنَ بُؤَيِّدُ كَلَا الأُمْـرَينَ في الواقع، تُؤَيِّدُ النَّقلَ الصَّحيحَ لِأَنها تِقْبَلُ ما جِاء به الشَّرِعُ، و[ْتُؤَيِّدُا العقلَ الصريحَ لأَنِها تَقْبَـلُ ما دَلَّ عليـه العقلُ. انتهى باختصار]، وقـد تَـاٰمَّلْتُ ذِلكَ في عَامَّةِ مَـا تَنَازَعَ الناسُ فيه فوَجَدْتُ مَا خَالَفَ النَّصوصَ الصحيحةَ الصريحةِ شُبُهاتُ فاسدةُ يُعْلَمُ بالعِقلِ بُطلَانُها إِ بَهِلْ يُعْلَمُ بالعقلِ ثُبوِتُ نَقِيضِها المُوَافِقُ للشَّرْعَ، وهذا تَأُمَّلْتُـه في مسائلَ الأُصـولَ الْكِبَـارِ، كُمسَّائلَ ٱلَّتوحيـدِ والصـفاتِ، ومسائلُ القَدَرُ وَالنُّبُوَّاتِ والمَعادِ، وَغير دَلْكَ، وَوَجَدْتُ مَا يُعْلَمُ بِصَـرِيحِ الْعَقـلِ لَمِ يُخَالِفُه سَـمْعٌ قط، بَـلَ السَّـمْعُ الـذي يُقـالَ إنه يُخَالِفُه إمَّا حَـِدِيثُ موضـوعٌ، أو دلالـةُ ضعيفَةُ، فلا يَصْلُحُ أَنْ يكونَ دليلًا لو تَجَرَّدَ عَن مُعَارَضةِ العقـل الصـريح، فكيـف إَذا خالَفَـه صَـريخُ المَعقـولَ؟!. انتهى.

(22)وقال شريف طه (الباحث بمركز سلف للبحوث والدراسات، الذي يشرف عليه الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي "رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بمكة") في مقالة له بعنوان (عِلْم الكلام بين السَّلفِ والخَلَفِ) على هذا الرابط: بَيْنَ هذه العلوم العقلية الثلاثة [يَغْنِي علومَ الكلام والمنطق والفلسفةِ] تَقَارُبُ وتَداخُلُ ؛ المَنْطِقُ صِناعةُ عقليةُ تُستَخدَمُ في تترتيب طرائق [أيْ طُرُق] التفكير وتصحيح مَناهِ تعربيب طرائق [أيْ طُرُق] التفكير وتصحيح مَناهِ الاستدلال، أو كما عَرَّفَه أصحابُه {آلةُ قانونيةُ تَعْصِمُ لُمراعاتُها الذِّهنَ عن الخَطَا في التفكير}، فهو آلةُ لُمراعاتُها الذِّهنَ عن الخَطَا في التفكير}، فهو آلةُ لَمَا عُيره مِنَ العلوم، وليس عِلْمًا يُرادُ لِذَاتِه، ويُعْتَبَرُ أُرِسْطُو (384 ق م-322 ق م) واضعَ عِلْم المنطق، وأوَّلَ مَن جَرَّدَ الكلامَ في مباحثِه؛ ولذا يُسَمَّى بالْمُعَلمِ وأوَّلَ مَن جَرَّدَ الكلامَ في مباحثِه؛ ولذا يُسَمَّى بالْمُعَلمِ

الأَوَّل... ثم قِالَ -أَيْ شِرِيف طه-: وما زالِ هذا المنطــقُ اليونانيُّ الأرسْطيُّ [أَيْ عِلْمُ المنطِّق] مـذِمومًا عِنـد علماءِ المسلمِين ِ لا يستخدمُه الفقهاءُ، ولا الأصـولِيُّون، ولا حـــتى المُتَكَلِّمــون المُتَقَــدِّمون مِنَ المعتزلـــةِ والأشاعرةِ، حِتى جاءِ أبُو حامـد الغـزالَي رُحْمـه اللـّه (تُ 5ْ95هــ) ۖ فَخَلَـطَ عِلْمَ الْمنطــق بعُلــوم المسـلمِين في الأصـول والعقائـدِ [قـالَ سـعود السـرحِان في كِتابــه (الحكمـَة المصـلِوبة): فـالغزالي ِهـو مِن أوَّلِ مَن أَدْخَـلَ المَنْطِـقِ إلى عِلْمِ الكلامِ، وإلى أصـولِ الفقِـهِ، انتهى]، ويَكَادُ يَتَّفِقُ الباحثون على أَنَّ الغـزالي هـو أَوَّلُ مَن رَوَّجَ وأَصَّلَ لذلك، ومِن بعدِه فَشَا أَمْرُه، خاصَّـةً في مُصَـنَّفاتِ أُصول الفِقْـهِ، وَكُنُبٍ الكلام والعِقيـدةِ الأشـعريةِ، خلافًـا لِمَا كَانِ عَلَيْهِ الْمُتَكَلِّمُونِ الْأُوائِـلُ، وَلَكُنَّ هَـذَا لَا يَعْنِي أَنَّ كُلُّ الفُقَهاءِ بعـدَ الغـزالي قَبلُـوا بدعوتِـه، بـل منهم مَن وَقَفَ مِنهَا موقفًا رافَضًا عَنيفًا، كابن الصلاح رحمه الله والذي أصـدرَ فتـواه الشـهيرةَ في تحـريم عِلْم المَنطِـق وَدَعَا وُلَاةَ الأمـور لِمَنْـع تدريسِـه في المـدارس العِلْمِيَّةِ، وإخـراج مَن يُدَرِّسُـه؛ ولكنَّ موقـفَ الفقهـاءِ الرافضِـين وَالمُحَـــرِّمِين لَمْ يَتَطَـــرَّقُ لدراســـةٍ نقديَّةٍ موضـــوعيَّةٍ للَّمنطق، بَاسْتثناء ۗ الدراسَةِ النقَديَّةِ الَّتِي قَـام بَهـا ٕشَـيخُ الإسـلام ابنُ تيميــةَ رحمــه اللــه في كتابــه (الـّـرَّدُّ على المَنْطِقِيِّين)، والذي وَصَفَه الدكتورُ على النشـار -أسـتاذ الفلسفة الإسلامية، وهو لاذِعُ النقَدِ لابن تيميــةَ- بقولِــه [في كتابه (مناهج البحث عند مفكري الإسلام)] {أعظمُ كتابُ في التراثِ الإسلاميِّ عن المنَّهج، تَتَبَّعَ فيه مؤلِفُهُ تاريخَ المنطق الأرسْطُوطَالِيسِيِّ [يعني مَنْطِقَ أُرسْـطُو] وِالهجومَ عليه، ثم وَضَعَ هِو آراءَه في هِـذا المنطـِقِ في أَصالَةٍ نَـادرةٍ وعَبْقُرَيَّةٍ فَـذَّةٍ}، والعَبْقَريَّةُ هنـا تِتَمَثَّلُ في نقدِ المنطقَ، لَيس بَاعَتبار كَأَوْنِه ۖ عِلْمًا مُّحْدَثًا مُقْحَمًــا في الشريعةِ فقـط، بـل مِن مُنْطَلَـقِ كَوْنِـه غـيرَ صـحيحِ في

ذاتِه، مُعارضًا للمنقولِ والمعقول معًا... ثم قالَ -أيْ شـريف طـه-: والعلاِقـةُ بين المنطـق والفلسـفةِ [قـال الطباطبائي في (أصول الفلسفة): الفلسفةُ هي البحثُ عن نظام الوُجودِ، والقَوانِين العامَّةِ الساريَةِ فيه، وجَعْلُ الوَّجودِ بشَرَاشِرَهُ [أَيْ بجَميعَ أَجزائِهُ] هَدَفًا للبحثِ والنَّظَر] هي علاقةُ الوَسيلةِ والآلةِ بالْغاَيَةِ، فالمنطق هو الَّآلَةُ النِّي يَتَّوَصَّلُ الفيلسـوفُ مِن خلالِهـا لإدراكاتِـه في الأبواب المختلِفةِ، وهذا يعني إفساحَ المَجالِ للعقـل لِيَخْكُمَ وِيَسْتَدِلَّ عَلِي قَضـاْيَا الإَّلَهُيَّاتِ وَالنبـوَّاتِ وَالْمَعِـادِ وَالشرائَعَ دُونَ حُكْمَ دِينِيٌّ مُسْبَقٍ، ولا حَرَجَ عِلَيـَه َفي أيُّ نَتِيجةٍ يَتَوَصَّلُ إليها مِن خِلالِ بَحْثِه، ولهذا أَطْبَـقَ العلمـاءُ مِنَ المُتَقَــدِّيمِين والِمُتَــأُخِّرين على ذمٍّ هــذهِ الفلســفةِ وتحــريم تَعَلَّمِها، وأقِــوالُ أئمَّةِ المــذاهبِ مُتَّفِقــةٌ على تُحريمُ الْأَشْتَغَالُ بِعِلْمِ الْفلِسِفةِ... ثم قَـالَ -أَيْ شـريف طَــه-: يَشـــتَرِكُ عِلمُ الكَلَامِ [قَــالَ ابنُ خَلْــدُونَ في (مُِقَدِّمَتِهِ)]: هـو [أيْ عِلْمُ الكَلَام] عِلْمُ يتَصَـمَّنُ الْحِجَـاجَ [أي المُحَاجَجَــة] عن العقائـــدِ الإيمانِيَّةِ بالأَدِلَّةِ العَقْلِيَّةِ [قلَّتُ: الأدلـةُ العقلِيـةُ تَنقَسِـمُ إلى أدلـةٍ عَقْلِيَّةٍ مَحْضِةٍ . (ُوهَى الــتي لا تَتَوَقَّفُ على َالنَّاقُـٰلَ أبــدًا)، وأَدلَــةٍ عَقْلِيَّةٍ شُــرعيَّةٍ (وهي الَــتي تَســـتَنِدُ إلَى نَقْــل) كالقيــاسَ والاستحسانَ والمصالح المُرسَلةِ]. انتهى، وقالِ الشـيخُ ابنُ عثيمين في (فَتاوَى "نُورُ على الدَّرب"): أهلُ الكلام هُمُ الــذِينِ اعتمــدوا في إثبــات العقيــدة على العَقْــل، وقالوا ﴿إِنَّ ما اقتضَى الَّعقَلُ إثباتَه من صفات اللـه عـز وجل والعقيدة، فهو ثابت، ومِ الم يَقْتَصِ العَقْـلُ إثباتَـهُ فَإِنهِ لَا يَثْبُثُ}... تُمَ قِالَ -أي السّيخُ ابنُ عِيثيمين-: المتكلِّمون هُمُ الذِينَ أَثبتوا عَقائدَهم فيما يَتَعَلَّقُ باللَّه تعالى وفي أمور الغَيْب بالعِقول لا بالمنقول، انتهى، وقــالَ الشــيخُ ابنُ عــثيمين أيضًـا في (فتح رّب البريــة بتلخيص الحموية): عِلمُ الكلَّام هو مـا أَحْدَثَـهُ الْمُتكلِّمـون

في أصـول ِ الـدِّين مِن إثبـاتِ العقائـدِ بـالطَّرُقِ الــتي ابتَكَروها، وأعْرَضوا بها عَمَّا جاءَ الكتابُ والسُّنَّةُ به. انتهى] والفلسفةُ في كَوْنِهما يَعتَمِدان على المُقَـدِّماتِ العَقلِيَّةِ في إقامةِ البُرهانِ، ولكِنْ بينهمـا فُـروقٌ يُمْكِنُنـا اســـتَخَلاصُ بعضِــها ٍ، وهَي؛ (أ)مِن جَهَـه ِ الْمُوضــوع، فموضوعُ الْفلسَـفةِ أَعَمُّ مِن موضَوعٌ عِلْمُ الكلام، فعِلْمُ الكلام يهتِمُّ بجــانب تقريــر العقائــد الدينيَّةِ فقــط؛ (ب)مَنْهَجِيَّةُ البحثِ، يَعْمَــدُ المِتكلمُ إلى نُصْــرةِ العقائــد الدينيـة الثابِتـة عنـده كؤجـود اللـهِ ووحدانيتِـه، والنبـوة ونحوها، بالأدلة العقلية، بينما لا يَعتقِدُ الفيلسوفُ شـبِئًا مُسْـبَقًا؛ (ت)مِن جِهَـةِ النَّشِـأَةِ، سَـبَقَتِ الْفلسَـفةُ عِلْمَ الِكلام في إِلظّهور، فهي [أي الفلسـفةُ] ليسـتْ خاصَّـةً بأمَّةٍ مِنَ إِلأَمَم، بَـلْ شـارَكَ ِفي بنائهـا كثـيرٌ مِنَ الأَمَم، بخلافٍ عِلْم الكلام فإنه نَشَا في البيئةِ الإسلامِيَّةِ... ثم قــالَ ۣ-أَيْ شــريف طــه-: ومَن تأمَّلَ أحــوَالَ أســاطِين المتكلِّمِينِ وحَيْرَتَهم ونَدَمَ بعضِهم علِى اشـتغالِه بــه [أيْ بعِلْمِ الْكَلَامِ] ورُجُوعُهُ للكتابِ وَالسُّنَّةِ عَلِمَ بَرَكَةَ المنهجُ السِلفيِّ، وصِدْقَ نصيحةِ السلفِ لهــذه الأمَّةِ، وِأنَّ الخــيرَ كُـلُّ الخَـيرَ فِي لُـزُومِ مَنْهَجِهِمٍ،.. ثم قـالَ -أيْ شـريفً طه-: والانجِرافَاتُ الْمُلازمَـٰةُ لِأُغْلَبِ مَن خـاضَ في هَـذا اليَحْرِ الخِضَمِّ، تؤكِّدُ صِحَّةَ وسلامةَ منهجِ السلفِ الـذِين رَدُّوا على أهلِ البِدَعِ وَلَمْ يَلْجَئُوا للمنطـق ولا دَخَلَـوا فِي عِلْمَ الكلام، وَإِنمَـا حَـاجُّوهُمْ بَـدلائل الكَتـابِ والسُّـنَّةِ، والأُدلَّةِ العقليَّةِ الصحيحةِ المأخوذةِ منهمـا [قـالَ الشـيخُ سُـعودُ بن عبـدالعزيز العـريفي (أسـتاذ العقيـدة بكليـة الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القـري) في مقالـة لـه بعنوان (الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد) على هذا الرابط: وقد أنكَرَ اللهُ -سبحانه- علَى مَن طَلَبَ الآياتٍ على صدق نبيِّه عَدَّمَ اكتفائهم بالقُرآن، فقالَ { وَقَالُوا لَوْلَا أَنزِلَ عَلَيْهِ آيَـاتُ مِّن رَّبِّهِ، قُـلْ إِنَّمَا الآيَـاتُ

عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الّْكِتَابَ يُتْلِّي عَلَيْهِمْ، إَنَّ فِي ذَلِكَ لَرَجْمَـةً وَدِكْـرَى لِقَـوْم يُؤْمِنُـونَ، قُـلْ كَفَي بِاللَّهِ يَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِـهَيدًا، يَعْلَمُ مَـا ُّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَالَّذِينَ أَمَنُوا بِالْبَاطِـلِ وَكَفَـرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ اِلْخَاسِرُونَ}، فَدِلَّ ذلـك على أنَّ مَن أرادَ بِاللهِ اولیک هم الحاسِرون)، حدل دلت حدی ال هن اراد الإِیمانَ، ولم یَرُدَّه عنه سوی طَلَبِ الـدلیل والبُرهـان، لا التَّعَصُّـب أَوِ الهَـوَى، أَنَّ القـرآنَ كِـافٍ في ذلـكِ غایَـةَ الكِفَايَةِ، وأنَّه لا رَجَاءَ لأَحَدٍ بَعْدَهِ [أَيْ بَعْدَ القَرآنِ] في الكِفَايَةِ، وأنَّه لا رَجَاءَ لأَحَدٍ بَعْدَهِ [أَيْ بَعْدَ القَرآنِ] في الإيمان، قال تعالى ﴿ تِلْكِ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقّ، فَبِأَيُّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ ۖ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُـونَ} [قـالَ ابنُ القيم فِي الصَواءَ عَق المرسَـلَة): الْعِلْمُ بمُـدٍادِ اللِّـه مِن كلامِـه، أَوْضَحُ وإَظْهَـرُ مِينَ العِلْمِ بمُـرادِ كَـلٌّ مَتكلُّم مِن كلامِـه، لِكَمال عِلْم المتكلِّم وكَمال بَيَانِه، وكَمال هُداه وإرشادِه، اَنتَهِى]... ثُم قَـالَ -أَي الشَّـيْخُ العَـريفَي-: إِنَّ نُصُـوصَ الكتابِ والسُّنَّةِ غَنِيَّةُ بِالأَدلَّةِ العقلِيَّةِ اليقبِنيَّة على أُصبِولِ الاعتقَادِ ومسائلِه [ومِن هذه الأدلَّةِ قولُه تعالى {قُـل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنِ يَـاأَثُوا بِمِثْـلِ هَــذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُـهُمْ لِبَعْضِ طَهـيرًا}، وقوله تعالى {وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَـا عَلَى عَبْـدِنَا فِأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنِ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شَهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنِتُمْ صَادِقِيَنَ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلِآنِ تَفْعَلُـوا فَـاَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا البَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} ۗ وقولٍه تعـالَى {وَمَا كُنتَ تَتْلُـوَ مِنَ قَبْلِـهِ مِنَ كِتَـابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِـكَ، إِذَا لِّارْتَـابَ الْمُبْطِلُـونَ}، وقولـه تعـالى {أَمْ لِمْ يَعْرَفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَـهُ مُنكِـرُونَ}، وقولـه تعـالي {أَمْ خُلِقِـوا مِنْ غَيْـبِر شَــيْءٍ لَيْمْ هُمْ الْخَــالِقُونَ، أَمْ خَلَقُــوا السَّمَّاوَاتِ وَالْأَرْضَ، بَلَّلُ لَا يُوقِنُونَ}، وَقُولِه تعالَى { لَا يُوقِنُونَ }، وَقُولِه تعالَى { أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ، أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ }، وِقُولَهُ يَعَالِي {وَضَـرَبَ لَنَـا مِثَلًا ۖ وَنَسِـي ۖ خَلْقَـِهُ، قَـِالَ ِمَن يُحْيِي الْعِطَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، قُلْ يُحْيِيهَـا الَّذِي أَنشَـأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَهُ وَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ }، وقوله تعالى {وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِثُّ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيَّا، أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِثُّ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيَّا، أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَلَا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا }، وقوله تعالى {وَمَا كَانَ مَعَهُ كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ، إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَه بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا كَانَ مَعَهُ بَعْضُ عُلَى بَعْضٍ }، وقوله تعالى {قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ الْعَرْشِ سَبِيلًا }، أَلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَعَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا }، وقوله تعالى {قُل الله لَقَسَدَنَا، أَلِهَةٌ كُمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَعَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا }، فَّسُبْحَانَ اللَّهِ رَبُّ الْعَرْشُ عَمَّا يَصِـفُونَ}، وقولـه تعـالى الله المُرْايْتُم مَّا تَـدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَـاذَا خَلَقُـوا مِن اللَّهِ أَرُونِي مَـاذَا خَلَقُـوا مِن الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ، ائْتُـونِي بِكِتَـابِ مِّن الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ، ائْتُـونِي بِكِتَـابِ مِّن قَبْـل هَــذَا أَوْ أَتَـارَةٍ مِّنْ عِلْم إِن كُنتُمْ صَـادِقِينَ}، وقوله تعالى {قُلْ مِن يَرْزُقُكُم مِّن السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن وقوله تعالى {قُلْ مِن يَرْزُقُكُم مِّنِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن وقوله تعالى {قل مَن يَرْزَقكُم مَنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ امِّن يَمْلِكُ السَّمَءُ وَالأَرْضَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَنَ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُخْرِبُ الْأَمْرَ، فَسَيَقُولُونَ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُحَبِّرُ الْأَمْرَ، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُ وَنَ، سَيقُولُونَ لِلَّهِ، قُلْ أَفَلا وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُ وَنَ، سَيقُولُونَ لِلَّهِ، قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ اللَّهَ مُولُونَ لِلَّهِ، قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ السَّمْعِوَنَ السَّمْعِقِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم، سَيقُولُونَ لِلَّهِ، قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ، قُلْ مَن بِيدِهِ الْعَطِيم، سَيقُولُونَ لِلَّهِ، قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ، قُلْ مَن بِيدِهِ الْعَطِيم، سَيقُولُونَ لِلَّهِ، قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ، قُلْ مَن بِيدِهِ مَلَكُونَ، عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ مَلَكُونَ، عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ مَلَكُونَ، سَيقُولُونَ لِلَّهِ، قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ}]، خِلَافًا تَعْلَمُونَ، سَيقُولُونَ لِلَّهِ، قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ}]، خِلَافًا لِمَن زَعَمَ أَنَّها مُجَرَّدُ أَدِلَّةٍ سَمْعِيَّةٍ تَحْتَاجُ إِلَى بَراهِبِنَ لِلْمَن زَعَمَ أَنَّها مُجَرَّدُ أَدِلَّةٍ سَمْعِيَّةٍ تَحْتَاجُ إِلَى بَراهِبِنَ لِلْمَا مُحَدَّدَةً الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالِقُ الْمَا الْمَالُونَ اللّهِ الْمَالِقُونَ اللّهُ الْمَالُونَ اللّهِ الْمَالُونَ الْهُ اللّهُ ال خارجِيَّةٍ. اِنتهى]... ثِم قالَ -أَيْ شريف طه-: نُنَبِّهُ إِلَى أِنَّ بعضَ الْعُلَمـاءِ المُتَهِأُخِّرين صـارَ يسـتخدمُ مصـطلحَ (عِلْم الكلام) مُرادِفًا لَعِلْم التوحيدِ والعقيدةِ... ثم قبالَ -أَيْ شريف طه-: العقيدةُ وأصِولُ الإيمانِ، تَسْمِيَتُها بعِلْم الكلَّام غيرُ مُناسِبُ، فَأَإِنَّ عِلْمَ الْكَلام صارَ عَلَمَّا عَلَى مُنْكَر وباطِلَ... ثُم قَالَ -أَيْ شريف طه-: تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ موقـُفُ السَّـلَفِ الْقطعِيُّ مِن عِلْم الكلام، وعَـدَم جـواز الاَشتغال به، وذَمِّ أصحاَبِه، وَأَنَّ ذَلَكُ ليسِ إِلَّغَاءً لُلْعَقَـٰلُ كما يُرَوِّجُ بعضُ الْمُغالِطِين، بل هـو رَفْضٌ لإعمالِـه في

غير مَجَالِه، فالعقائدُ الدينيَّةُ أَدِلَّتُها مُتَـوافِرةٌ في الكتـابِ والشُّنَّةِ، وهذه العُلـومُ الكلامِيَّةُ لا تَنْفَـعُ الأُمَّةَ في دِينِهـا ولا دُنْيَاها، بـل تُهْـدِرُ جُهودَهـا في حَلَقـاتٍ مِنَ الجَـدَلِ المَشْئُوم، انتهى باختصار،

(23)وقالَ الشيخُ محمد أمـان الجـامي (أسـتاذ العقيـدة بالجامعـة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة) في (مجمـوع رسائل الجامي في العقيدة والسِنة): وقَبْـلَ أَنْ نَـدْخُلَّ فِي صُـلْبِ المبحثِ [أيْ مبحثِ الأسـماء والصِـفات] نؤكَّدُ أَنَّ مبحثَ هذا البابِ تَـوقِيفِيُّ مَحْضٌ بمعنَى أنه لِا يَحضِـعُ للاجتهاد ولا للقياس أو الاستحسان العقليِّ، أو النَّفْي والإثباتِ بالذَّوْقِ [قالَ الشيخُ ناصرِ العقل (رئيس قسـم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في (شرح مجمل أصول أهـل السنَّة): مَا يَتَذَوَّقُه الْناسُ أُمـرُ يَرجِـعُ إلى مَـداركِهم هُمْ، والدِّينُ لا يُقَـرَّرُ بِمَـدَارِكِ البَشَـرِ، اِنِتهِى] والوجْدانِ، بَـلِ السَّبيلُ إليه الَّأْدِلَّةُ السَّمْعِيَّةُ الخَبَرَيَّةُ، وبعبـاَرةٍ أِخـرى (لا يُتَجِـاًوَزُ الكتـابَ والسُّنَّةَ في هـٰذاَ البـاب)، وأدِلَّهُ الكُّتـاب وَالْسُّنَّةِ يُقَالِ لَهَا ۖ (سَيَمْعِيَّةٌ) وَيُقَـالُ لَهِـا ۚ (خَبِرَيَّةٌ)، ويُقـالُ لَّهَا (نَقْلِيَّةُ)، أَيَّ الأَدِلَّةُ المسمَوعِةُ عن اللَّهِ أو عن رسولٍه صِلى الله عليه ِوسلم، والِتي أَخْبَرَ اللَّهُ بها عن نَفْسِه أو أَذِنَ لِرسولِه فـأَخْبَرَ بهـا، أو الـتي نُقِلَتْ إلينـا عن كتـايِب رَبِّنَا أُو عَنْ سُنَّةِ نَبِيِّهُ عَليه الصلاةُ والسلامُ، هذه الأدِلَّةُ هِي السَّـبَيلُ الوحيـدُ في مَعرفـةِ الأسـماءِ والصـفاتِ، وَالْعَقَلُ الْسَلِيمُ سُوف لا يُخالِفُ اَلنَّقْـلَ الصَّحِيحِ. انتهى باختصار.

(24)وقـالَ الشـيخُ محمـد بنُ حسَـيْن الجـيزاني (أسـتاذ أصول الفقه في الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة النبويـة) في (معالم أصول الفقـه عنـد أهـل السـنة والجماعـة):

قَالَ ابِنُ تيميةَ [في (مجموع الفيّاوي)] {كُلِّ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَإِنَّهُ لَا يَكُـونُ إِلَّا حَقًّا مُوَافِقًـا لِمَـا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ } ... ثم قالَ -أِي الشيخُ الجَـيزِاني-: ومِمَّا مَضَى يَتَبَيَّنُ أَنَ الكِتَابَ والسُّنَّةَ هما أَصْلُ الأَدلَةِ، وهذا الأَصلُ الأَدلَةِ، وهذا الأَصلُ الأَدلَةِ، وهذا الأَصلُ [الذي هو الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ] قد يُسَمَّى بالنَّقْل، أو الإَصلُ [الدِي هو الْكِتَابُ وَالْسُنَّةُ] قد يُسَمَّى بالنَّقْل، أو اللَّسَر، أو النَّصِّ، أو الخَبَر، أو البَّسِر، أو الأَثَرَ، يُقابِلَهِ العقلُ، أو الرِّأيُ، أَو النَّظَرُ، أَو الْآجتهـِاذُ، أو الاسَــتنباَطُ... ثم ذَكَــرَ -أَي الشـبِيخُ الجــيزاني- أِنَّ مِن خصائص أصل الأُدلةِ (الْكتابِ والسُّنَّةِ) ما يلي: ﴿أَاأَنَّ هَذَا الأصلِ وَحْيُ مِنَ اللَّهِ، فَالقُرآنُ الكَرْيمُ كَلامُه سُبْحانَه، والسُّنَّةُ النبويَّةُ بَيَانُه ووَحْيُه إلى رسولِه صلى اللـه عليـه وسلم؛ (ب)أنَّ هذا الأصلَ إنَّما بَلَغَنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا سَمَاعَ لنا مِنَ اللَّهِ تَعالَى، ولا مِن جِبْرِيلَ عَلَيهِ السلامُ، فِالْكِتَابُ سُـمِعَ منه [صـلي الله عليه وسلم] تَبلِيغًا، وِالْسُنَّةُ ثُصْدَرُ عنه تَبيينًا؛ (ت)أِن الله سبحانه وتعالى قد تَكَفَّلَ بِحفظِ هذا الأصِل؛ (ث)أِن هذا الأصل هو حُجَّةُ اللهِ التي أَنْزَلَهـا على خَلْقِـه؛ (ج)أن هذا الأصل هو جهَةُ العِلْم عن اللهِ وطريـقُ الإخبـار عنـه سبحانه؛ (ح)أن هذا الأصل هو طريقُ التحليل والتحــريم وِمِعرِفَةِ إِحكام اللَّهِ وشرعِه؛ (خَ)وَجُوبُ الْإِتَّبَاعِ لَهَـٰذَا الْأُصلَٰ، ولَرومُ التَّمَسُّكِ بمِا فيه، فلا يَجُوزُ تَـرْكُ شبِيءٍ ممًّا دَلَّ عليه هذا الأصلُ، أبدًا، وِتَحرُمُ مُخالَفِتُه على كُــلِّ حـال؛ (د)وُجُـوبُ التِسـليم التَّامِّ لَهـنا الأصـل وعَـدَمُ الاعتَراضَ عَليهُ؛ (ذ)أنَّ مُعارَضةَ هذا الأصلِ قادِحُ في الْإِيمانِ، قَالَ ابنُ الْقيم [في َ (الصواعق المِرسَلِة)] ۚ {إِنَّ الْمُعَارَضَـةَ بَيْنَ الْعَقِّـلِ وَنُصُـومٍ الْـوَجْيِ لِلا تَتَـِأَتَّى ِ عَلَى قِّوَاعِدِ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ بِالنَّبُوَّةِ حَقَّا، وَلَا عَلَى أَصُول أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ الْمُصَدِّقِينَ بِحَقِيقَـةِ النَّبُـوَّةِ، ولَيْسَـتْ هَـذٍّهِ ۚ الّْمُعَارَضَ ۚ مِنَ الإِيمَـاٰنَ بِـالنِّبُوَّةِ فِي شَـٰكِيْءٍ، وَإِنَّمَـا تَتَـأُتُّى هَـذِهِ الْمُعَارَضَـةُ مِمَّنْ يُقِـرُ بِٓـالنَّبُوَّةِ عَلَى قَوَاعِـدِ

الْفَلْسَـفِةِ}؛ (ر)أن هـذا الأصـلَ، بـه تُفَضُّ المِنازَعـاتُ، وإليه تُرَدُّ الخِلَافَاتُ؛ (ز)أن هذا الأصل يُوجِبُ الرُّجُوعَ عن الَّرَّأَى وَطَرْحَم إذا كان مُخالِفًا له؛ (س)أَنَ هذا الْأَصَلُّ هُو الإمامُ المُقَدَّمُ، فِهـو المـيزانُ لمَعرفـةِ صـحيح الآراءِ مِن سَـقِيمِها؛ (شِ)أَنْ هَـذا ۥِٱلأُصـِل إِذَا وُجِـدَ سَـقَطَ معـه الاجتِهَادُ وبَطَلَ به الرَّأيُ، وأنه لا يُصَارُ إلى الاحِتهادِ والرَّأِي إِلَّا عند عَدَمِه، كما لا يُصَارُ إِلَى التَّيَمُّم إِلَّا عند عَـدَم المـاءِ؛ (ص)أن إجمـاعَ المسـلمِين لا يَنعَقِـدُ على خِلَافِ هذا الأصلُ أَبَدًا [قالَ الشيخُ ناصرَ العقـل (رئيس قُسمُ العقيدة بكلية أصول الـدين بجامعـة الإمـام محمـد بن سعود الإسلامية بالرياض) فِي (شـرح مجمـل أصـول أَهْـلِ السَّـنَة): الإجمـاغُ لا بُـدَّ أَنْ يَرِتَكِـّـزَ عَلَى الكتـابُ والسُّنَّةِ، ولذلكٍ -بحَمْدِ اللهِ- لا يُوجِدُ إجماعٌ عند السلفِ لِا يَعَتَمِدُ عَلَى النَّصوص إِن ثَمَ قالَ -أَي الشيخُ العقلُ-: أَهَـلُ السُّنَّةِ هُمُ الذِين يَتَوَقَّرُ فيهم الإجماعُ [قالَ الشيخُ جِمود التـويجري في كِتَابـه (الاحتِجـاج بـالأثر على من أنكـر المهدي المنتظر، بِتَقِدِيم الشّيخ ابن بـاز): وأمَّا الْإجمـاِعُ فَهُو إِجْماعُ أَهُلُ النُّسُّنَّةِ وَالجَماعَةِ، انتهى]... ثم قالَ -أي الشِّيخُ العقلُ-: لا يَنعَقِدُ الإجماعُ على باطل بحَمْـدِ اللـهِ، انتهى، وقــالَ ابنُ تيميــةً في (مجمــوع الفتــاوي): إِسْـنَقْرَأْنَا مَـوَارِدَ الإجْمَـاعِ فَوَجَـدْنَاهَا كَلَّهَـا مَنْصُوصَـةً. انتهى]؛ (ض)أنَّ هـذا الأصـلَ لا يُعـارِضُ العَقـلَ، بَـلْ إنَّ صَرِيحَ العقلُ موافـقُ لصـحيح النقـل دانُمًـا؛ (ط)أن هـذا الأُصلَ يُقَدَّمُ عَلَى العقلِ إِنْ وُجِدَ بِينهما تَعارَضُ في الأَصلَ يُقَدِّمُ عَلَى العقلِ النَّامِ وَعِيارَ الأَصلِ كُلُّه حَـقٌ لا بِاطلِ فِيهِ، قِالِ ايِنُ تيميــةَ [في (مجمــوع الفتــاويُ)] {وَذَلِـكَ أَنَّ الْحَـِقَّ الَّذِي لَا بَاطِلَ فِيهِ هُو مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ عَنِ اللَّهِ، وَيُعْرَفُ بِالْكِتَابِ وَالْسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ}؛ (عَ)أَبِّ هذا الأَصل لَا يُمْكِنُ الأسلِتدلَالُ بِهِ عَلَى إِقامِةَ بِاطْلِ أَبِدًا، مِن وَجْهِ صحَيح؛ (ع)أن في هذا الأَصلَ الجوابُ عن كُـلِّ شَـيءٍ، إذَ

هِ وِ مُشْتَمِلٌ عِلى بَيَانِ جميع الدِّين أَصولِه وفُروعِه؛ (فَ)أَن في التَّمَسُّلِكِ بهـذا الْأصـل َ الخيِيرَ والسـعادةَ والفَلَاحَ، وفي مُخالَفَتِه والإعراض عنه الشَّقاءَ والضلالَ؛ (ق)أن هـذا الأصـلَ ضـروريٌّ لِصَـلَاح العِبَـادِ في الـدنيا وَالْآخرةِ؛ (ك)أن هذا الِأصلُ لَا بُدَّ لـه مِن تعظيم وتوقـير َ وَإِجِلَالَ... ثِمْ قَــالَ -أَي الشَــيَخُ الجَــَيزاني- في مَبْحَثِ تــرتيب الأِدِلَّةِ: والكلامُ على هــذا المَبْحَثِ في النقــاطِ التاليــة؛ (أ)الأدلــةُ الشــرعية تنقسٍــمُ إلى مُتَّفَــق عليها [وهي الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإَجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ] ومُحتَلَفِ فيهَا [وَهيَ الاَستصـَحاب وقـَـولَ الصَـحَابي وَشـرَع من قبلنـا وِالْاسْتحسانِ والمصالح المرسلة]، وإلى نقليه [وهي الَّكِتَـابُ وَالسُّــنَّةُ وَالإِجْمَـاعُ] وعقليــةٍ [وهي الْقِيَــاسُ والْاستصــَحابُ وقــول الصــحابي وشــِرع من قبلِنــا والاستحسان والمصالح المرسِلة]؛ [(ب)الأدلَّـةُ الْمُختَلَـفُ فِيها تَرْجِعُ جَمِيعُها إِلِّي الأَدلَّةِ الْمُتَّفِقُ عليها مِن حيث أُصْلُها وَالْدليلُ عَلَى ثُبُوتِها؛ (ت)الأدلِـةُ الأربعةُ [يعـني المُتَّفَقَ عَليها] تَرْجِعُ إِلَى الكتابِ والسُّنَّةِ، والَّجميعُ يَرْجِغُ إِلَى الكتابِ؛ (ث)الْأَدَلَةُ الأَربِعةُ مُتَّافِقَةٌ لا تَختَلِفُ، مُتَلَّازُمَةٌ لَا تَفْتَرِقُ، ۚ إِذِ الجميعُ حِقٌّ، وَالحِقُّ لَا يَتَناقَصُ بِل يُصَـِّدُّقُ بعَضُه بَعضًا؛ (ج)الأَدلَةُ الشَرَعيةُ مِن حَيثِ وِجَـوبُ العَمَـلِ بها في مَرْتَبَةِ واحدةِ، إذِ الجميعُ يَجِبُ اتِّباعُـه والاحتجـاجُ به؛ (ح)ترتيبُ الأدلـةِ مِن حيث النَّظـرُ فيهـا، الكتـابُ، ثم السُّنَّةُ، ثمَّ الإجماعُ، ثمَّ القياسُ، هذه طِّريقةُ السَّلَفِ، وقد نُقِلَتْ عَن عَدَدٍ مِنَ الصحابةِ رضي اللَّهُ عنهم، وقد فَصَّلَ الشِّافَعِي هَـذا التربِّيبِ، فَقَـالَ [في (الرَّسْالَة)] {نعم، يُحْكَمُ بِالْكُتِـابِ، وِالسُّـنَّةِ المُجِتَمَـعُ عَلَيهِـا الـتي لا اختلافَ فيها، فنقـولُ لهـذا (حَكَمْنـا بـالْحَقِّ فَي الظـاّهر والباطن [قَلتُ: هذهَ العِبَارةُ تُقَـالُ هنا إذا كـانَ النَّصُّ لَا يَحْتَمِـلُ إِلَّا وَجْهًـا وَاحِـدًا])، ويُحْكَمُ بِالسُّـنَّةِ [الـتي] قَـد رُوِيتْ مِن طريقِ الاِنْفِرادِ، [النِّي] لَا يَجتَمِعُ الناسُ عليها،

فنقولُ (حَكَمْنا بالحقِّ في الظاهر)، لأنه يُمْكِنُ الغَلَطُ فِيمَنَ رَوَى الحديثَ، ونَحْكُمُ بالإجمـاع، ثِم القيـاس وهـو أَضْعَفُ ولكنَّها مَنْزلةُ ضرورةٍ لأنه لِا يَحِلُّ القياسُ والخَبَرُ موجــودٌ}، ولِكَــونِ النــاظِرِ مِن أهِــل العلم بالناُســخُ والْمنسُوخ، وَالْعَامُّ والْخاصُّ، وَالْمُطلَـق والمُقَيُّدِ، ولِكَـونَ والتسبي والسُّـنَّةِ مُتَلازِمَين مُتَّفِقَين، فــإنَّ النََّظــرَ في الكتــابِ أَوَّلًا لَا يَعْنِي إِقْصاءَ السُّنَّةِ أو التفريقِ بينِهـا وبينِ الكتابِ ... َ ِثم قالَ -أي الشيخُ الجيزَاني-: وأمَّا الشَّروطَ اللازمُ تَوَفَّرُهـا فِي المِسـِألة المُجْتَهَـدِ فيهـا فيُمْكِنُ إجمالُها فيمًا يـأتيَّ؛ أوَّلًا، أنْ تكـونَ هَـذهَ المسَالةُ عـيرَ منصوص أو مُجْمَع عليها، وقد كان منهجُ الصحابة رضـي الله عَنْهِمُ النَّظَـرُ فِي الكتَّابِ ثم السُّنَّةِ ثمِ الإجماعِ ثمَّ الإجتهادِ، ومعلومٌ أن الاجتهادَ يكـونُ سـاقطًا مـع وُجـودِ النَّصِّ، قَـالَ ابنُ القيم [في (إعلام المـوقعين)] {فَصْـلُّ فِي تَحْــريم الإِفْتَـاءِ وَالْحُكْم فِي دِين اللَّهِ بِمَــا يُخَــالِفُ النَّصُوصَ، وَسُهُّوطِ الاجَّبِهَادِ وَالتَّقْلِيدِ ۖ عِنْـدَ ظُهُـورَ النَّصَّ، وَذِكْرِ إَجْمَاعَ الْعُلِّمَاءِ عَلَى ذَلِكَ}؛ ثانيًا، أن يكُونَ النَّصُّ الواردُ في هذه المسألةِ -إنْ وَرَدَ فيها نَصٌّ- مُحْتَبِمِلًا قِابِلًا للِتأُويِل، يَكْقُولُه صلى اللَّهُ عَلَيْـهُ وسـَّلُم {لَّا يُصَـلَيَنَّ أَخَـدُ الْعَصْـرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظـةً }ٍ، فقـد فَهمَ بِعضُ الصـحابة مِن هِذَا النَّصُّ طـاهِرَه َمِنَ الأمْـر بصـلاةِ الْعَصْـرِ فِي بَنِي قُرَيْظَـةَ ولـو بَعْـدَ وقتِهـا، وفَهمَۥِالبعضُ مِنَ النَّاصِّ الحَثَّ علَى المُسَارَعَةِ في السَّيرِ مع تَأْدِيَـةِ الصلاةِ في وقيِّها [قـالَ إِبْنُ تَيْمِيَّةَ فَي ِ(مجمـُوعَ الفتـاوى): فَالَّذِينَ صَـلُّوْا فِي الطِّريْــق كَـانُوا أَصْــوَبَ. انتهى. وَقــالَ الشــيخُ ابنُ عـثيمِين في (مجمـوع فتـاوى ورسـائل العـثيمين): ولّا ربِبَ أن الصواب مع الذين صلوا الصِلاةَ في وقتِهـا، لأنَّ النّصوصَ في وُجـوب الصـلاةِ فِي وَقْتِهـا مُحْكَمَـةٌ، وهـذاً نَصُ مُشْلِتَبِهُ، وطريتِ لَ العِلْمَ أَنْ يُجْمَلُ المُتَشَابِهُ على المُحْكَمِ، انْتَهِيَ. وقَـالَ النَّشـيخُ الْأَلبـانِي في (سُلسـلَّة

الأحاديث إلضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة): يَحتَجُّ بعضُ الناس اليومَ بهذا الحَدِيثِ على الدُّعاةِ مِنَ السَّلَفِيِّين -وغَيرهم- الذِين يَدْعُون إِلَى الرُّجوع فيما اِخْتَلَفَ فيه المِسلمون إلى الكتابِ والسُّنَّةِ، يَجِتَجُّ أُولِئـك على هؤلاء بأنَّ النبيُّ صلى الله عَليـَه وسـَلم أقَـرَّ خِلَافَ الصحابةِ في هذه القِّصَّةِ، وهي جُجَّةُ داجِضةٌ واهِيَةٌ، لأنه ليس في الحـديثِ إلَّا أنـه لَم يُعَنِّفْ واحـدًا منَّهم، وهـذا يَتَّفِقُ تَمَّامًا مِع حَدَيثِ الاجتهادِ المعرَوفِ، وفيه أَنَّ مَن اِجتَهَدَ فأخطأً فَلَهُ أَجْرُ واحِدُ، فكيف يُعقَـلُ أَنْ يُعَنِّفَ مَن قَد أُجِرَ؟!، وأُمَّا حَمْلُ ٱلحَديثِ على الإقـرارَ للخِلَافِ فهـو باطلُّ لِمُخالَفَتِهِ للنَّصوصِ القاطعةِ الآمِـرَةِ بـالرُّجوع إلى الكتـابُ والسُّـنَّةِ عنـدَ الْتَّنـازُع ِوالاختلافِ، وإنَّ عَجَبِي لا يَكَادُ يَنتَهِيَ مِن أَنِاسٍ يَزْعُمُونَ أَنَّهُم يَدْعُونَ إَلَى الإسْلام، فإذا دُعُوا إلى التَّحِاكُم إليه قالُوا {قَالَ عَليه الْصلاةُ والسلامُ (اُخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةُ)}! وهـو حـديثُ ضَعِيفُ لا أَصْلَ له، انتهى باختصار، وقالَ الشيخُ الألبانيِ أيضًا في (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم)ٍ: قَـالَ الْمُـزَنِيُّ صٍاحبُ الإمامِ الشِافعي { وَقَـدِ إِخْتَلَـفَ أَصْحَابُ رَسُـوَلَ اللَّهِ صَلَّى ۚ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخِطَّأَ بَعْضُـهُمْ بَعْضًا، ۗ وَنَطِّيرَ بَعْضُهُمْ فِي أَقَاوِيلَ بَعْضٍ وَتَعَقَّبَهَا، وَلَوْ كَانَ قَـِوْلُهُمْ كُلَّهُ صَوَابًا عِنْدَهُمْ لَمَا فَعَلُوا ذَلِكَ}... ثم قالَ -أي الشيخُ الألباني-: وقَالَ الإمام الْمُزَبِيُّ أيضًا {يُقالُ لِمَن جَـوَّزَ الاختلافَ وزَعَمَ أَنَّ العِـالِمَينَ إَذا اِجْتَهَــدا فِي الجِادِثــةِ، فَقَـالَ أَحـدُهُما (حَلَالٌ)، وَالْآخـرُ (حَـرَامٌ)، أَنَّ كُـلَّ وَاحـدٍ منهما في اجتهـادِه مُصِـيبُ الحَـقِّ (أَبِأَصْـلِ قلتَ هـِذا أَمْ بِقَيَاسٍ؟)، فِإِنْ قال (بِأَصْل)، قِيلَ له (كيف يكونُ أَصْـلًا، والكتاُّبُ [أَصْلُ] يَنْفِي الأختلافَ؟)، وإنْ قالَ (بقياس) قِيلَ (كيف تكون الأصـولُ تَنْفِي الخلاَفَ، ويَجُـوزُ لـَك أَنْ تَقِيسٍ عليهـا جَـوازَ الخِلَافِ؟! ِ هـذا مـا لا يُبْجَـوِّزُهُ عاقـلٌ فَضْلًا ۚ عَن عَالِمٍ)}... ثم قالَ -أي الشيخُ الأَلبانَي-: قـالَ

ابنُ عبدالبر {وَلُو كَانَ الصَّوَابُ في وَجهَين مُتَدَافِعَين مَا خَطَّأُ السَّـلَفُ بَعِضًـهُم يَعضًـا في اجِيِهَـادِهِم وَقِضَـائِهِم وَفِتوَاهُم، وَالنَّطَرُ يَأْبَى أَنْ يَكـونَ الشَّـيءُ وَصِـدُّهُ صَـوَابًا كُلّهُ؛ ۚ ولقد أَحْسَِنَ مَن قالَ (إِثبـاَتُ ضِـدَّين مَعَـا ِفي حـاًلُ \*\*\* أَقْبَحُ ما يَـأْتِي مِنَ المُحَـأَل)}... ثَم قـالَ -أَي الشيخُ الألبـاني-: فَثَبَتَ أَنَّ الخِلَافَ شَــرُّ كُلَّه، وليس رَحْمَــةً. انتهى، وقـالَ الشـيخُ مُقْبِيلٌ الـوادِعِيُّ في (المَخْـرَج مِن الفِتنة): ومِنَ المعلوم قَطُعًا بِالنَّصُوصُ وإجماع الصَّحابِةِ والتــابعِينَ -وهــو الـّـذي ذَكَــرَه الأنْمَّةُ الأَرْبَعَــةُ نَصَّـا- أَنَّ الْيُمُجِتَهِـدِينَ الْمُتَنَـازِعِينَ في الأحكـام الشَّـرِعيَّةِ ليسـِواً كلُّهِم سَوَاءً، بَلْ فيهُمُ الْمُصِيِّبُ والمُخطِئُ... ثِمْ قِالَ -أَيْ الشَّيخُ الوَّادِعِيُّ-: فَإِذاَ اختلفَ المُجتَهدانِ، فِرَأَى أَحـدُهما إباحةَ دَم إنسـان، والآخَـرُ تحريمَـه، ورَأَى أحـدُهما تـاركَ الصِلاةِ كَافَرًا مُخَلِّدًا عِن الْنارِ، والْآخَرُ رَآه مُؤْمِنًا مِن أَهْل الصدو عافرا محدا في النارا والأخر رانا مومِنا مِن النار الجنَّةِ، فلا يَخلُو إمَّا أَنْ يكونَ الكلُّ حَقَّا وصَوَابًا عنـد اللـهِ تعالى فِي نَفْس الأَمْرِ، أو الجِمِيعُ خَطِأً عنده، ِأَوِ الصَّوابُ والحــقُّ في واحــدٍ مِنَ القَــولَينَ والآخَــرُ خَِطَــاً، والأَولُ والثاني ظَاهِرُ الْإحالةِ وَهُمَا بِالهَوَسِ أَشْبَهُ منهمِا بالصَّوابِ، فكيفَ يكُونُ إِنسَانُ واحـدُ مُؤَّمِنَّـا كـافرًا مُخَلَّدًا في الجنَّةِ وفي النارِ، وكِـونُ المُصِـيبِ واحـدًا هـو الحَـقُّ وهـو مَنصُـوصُ الإمـام ِأحمـدَ ومالـك وإليشـافعي َ؛ قـالَ الَقاضِي أبو الطّيبُ {وأَقوالُ الصَّحابة كُلُّهـا صـرّيحةُ أنَّ الحقُّ عَند الِّله في واحدٍ مِنَ الأقوال المُختَّلِفةِ، وهو دِينُ اللهِ في نَفْس الأمـر أَلـدي لا دَينَ لـه سِـوَاهُ}، انتهي باختبِصاراً، قالَ الشـافُعي [عَن الاَحْتلافِ الْمُحَـرَّم] {كُـلُّ ما أقامَ اللهُ به الحُجَّةَ في كتابه أو على لسَّان نَبيِّه منصوصًا بَيِّنًا لم يَحِلُّ الاختلافُ فيه لِمَنْ عَلِمَه، وما كـِان مِن ذلَّكَ يَحتَمِلُ التأويلَ ويُدرَكُ قِياسًا، ۚ فَـذَهَبَ المُتَـأَوِّلُ أُو القَـايِسُ إَلَى مَعْنَّى يَحْتَمِلُـه الْخَبَـرُ أُو الْقِيـاسُ -وإْنْ خالَفَه فيه غيرُه- لم أقُلْ (إِنَّه يُضَيَّقُ عليـه ضِـيقَ الخِلَافِ

في المنصــوص)}، وقــد اســتدل الشــافعي على أنَّ الإختلافيَ مذمٍومٌ فيما كان نَصُّه بَيِّنًا، بقوله تعـالي ٍ{وَمَـا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَـةُ}، وقوُّلُه تعالَى ﴿ وَلَا تَكُونُوا ۚ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَيُّدٍ مَا جَاءَهُمُ الْبِبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ }؛ ثَالتَّا، أَلَّا تَكُونَ المَسَأَلَةُ المُجْتَهَـدُ فيهَـا مِن مسَائِلُ العقيـدة، فإنَّ الَّاجِتِهَادَ والقياسَ خَاصَّانَ بِمِسْائِلِ الْأَحْكَامِ، قَـالَ ابْنُ عَبْدِالْبَرِّ [فِي كِتَـاْبِ (جَـِامِع بَيَـانِ الْعِلْم)] {لَا خِلَافَ َبِيْنَ فُقَهَاءِ الْأُمْصَارِ وَسَائِرِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي نَفْي الْقِيَاسِ فِي التَّوْجِيــدِ، وَإِثْبَاتِــهِ فِي الأَحْكَـامِ إِلَّا دَاوُدَ بْنَ عَلِيٍّ بْن خَلَفِ الأَصْبَهَانِيُّ [هو دَاوُدُ الظَّاهِريُّ، شَيخُ أَهـلِ الظَّاهِرِ، الْمُتَوَفَّى عَامَ 270هـ]، وَمَن قَالَ بِقُولِـهُ، فَإِنْهُم نَفَوُا القياسَ في التوحيدِ والأحكامِ جميعًا}؛ َ رابعًـا، أَن تكـونَ المسألةُ المُجْتَهَدُ فَيها مِنَ النَّوَازِلَ، أَو مُمَّا يُمْكِنُ وُقوعُه في الغالبِ والحاجَةُ إليه ماسَّةٌ، أَمَّا استعمالُ الرَّأِي قَبْلَ نُـــِزولِ الواقعـــةِ، والاشـــتغالُ بحِفْـــظِ المُعْضِــلَاتِ والأغْلُوطاتِ [<u>في هذاً الرابط</u> قال مركز الفتوى بموقـع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزَارةِ الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فَعِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثٍ مُعَاوِيَةَ {أَنَّ الْإِنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنَ الأَغْلُوطَاتِ} قَالَ الأَوْزَاَّعِيُّ {هِيَ شِدَادُ الْمُسَائِل}]، والَّاستغراقُ في ذلكٍ، فهو مِمَّا كَرِهَه جمهورُ أهلِ العلم، واعتبروا ذلك تعطيلًا للسُّنَن، وتَرْكًا لِمَا يُلْـُزَمُ الْوُقَـوفُ عليه مِن كتابِ اللهِ عـزَّ وجـلَّ ومَعَانِيـه، قـالَ ابنُ القيم [في (إعلام الموقعين)] {وَلَكِنْ إِنَّمَا كَانُوا (أَي الصـحابةُ رضي الله عنهم) يَسْـألُوبَهُ (أي النـبيُّ صِـلَى اللـه عِليـه وسلم) عَمَّا يَنْفَعُهُمْ مِنَ الْوَاقِعَاتِ، وَلَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْمُقَـِدَّرَاتِ وَالْأَغْلُوطَـاتِ وَعَضْـل الْمَسَـائِل، وَلَمْ يَكُونُوا يَشْيَغِلُونَ بِتَفْرِيعَ الْمَسَائِلِ وَتَوْلِيدِهَا، بَـلْ كَـانَتْ يَعْرِيوْ يَعْدُ رَقِي اللَّهِ عَلَى تَنْفِيدِ مَا أَمْرَهُمْ بِهِ، فَإِذَا وَقَعَ بِهِمْ أَمْرُ سَأَلُوا عَنْهُ فَأَجَـابَهُمْ}، فعُلِمَ بـذلك أَنَّ المُجْتَهـدَ لا يَنبَغِي لــه أَنْ يَبحَثَ ابْتِــدَاءً في مســألةٍ لا تَقَــعُ، أو وُقُوعُها نادِرْ. انتهى باختصار.

(25)وقالَ الشيخُ سليمان بنُ صالح الغصن (عضو هيئة التدريس وأستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (عقيدة الإمام ابن عبدالبر في التوحيد والإيمان): يَرَى ابنُ عبدالبر عَدَمَ جواز القياس في باب صفات البّاري جلّ وعَلاً، لِأنَّ الكلامَ في الصفاتِ مُتَوَقِّفُ على وُرُودِ النَّصِّ؛ فما جاء في النُّصوص فيَثْبُتُ، وما نُفِيَ فيُنْفَى، وما لم يَردْ فلا نَتَكَلَّفُ في البحثِ عنه؛ فهذه فيُنْفَى، وما لم يَردْ فلا نَتَكَلَّفُ في البحثِ عنه؛ فهذه المسألةُ مَبْناها على وُرُودِ النَّصِّ فَحَسْبُ، انتهى،

(26)وقال الشيخ عبد الله الجديغ (رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث) في (تيسير علم أصول الفقه): الأدلة نوعان؛ (أ) تقليَّةٌ، وهي الكتابُ، والسُّنَّة، والإجماعُ، وشَرْعُ مَن قَبْلِنَا، وسمِّيثْ (نقليَّةً) لأَنَّها راجعةُ إلى النَّقال ليسَ للعقال شيءٌ في إثباتِها؛ (ب) عقليَّةٌ، وهي القياب (ب) عقليَّةٌ، وهي القياب والمصاحةُ المُرسلة، والاستصحابُ، وسُمِّيثْ (عقلِيَّةً) لأنَّ مَرَدَّها إلى النَّظَر والرَّأي [قلتُ؛ العقلية الفرية والاستصحابُ، عند تقسيم الأدلة إلى (نقليَّة) و(عقليَّة)، فإنَّ الأدلة العقلية النقلية -التي مِن مِثْل قولِه تعالَى {وَيَقُولُ الإنسَانُ أَإِذَا مَا مِثُ لَسُوفَ أُخْرَجُ حَيَّا، أَوَلا يَذْكُرُ الإنسَانُ النقلية، وذلك لأنَّ ليسَ للعقل شيئًا} - تُدْرَجُ ضِمْنَ الأدلةِ قالَ -أي الشيخُ الجديغُ -: يَخْرُجُ مِنَ الاجتهادِ أُمورُ، هِيَ؛ النقلية، وذلك لأنَّ ليسَ للعقل شيءٌ في إثباتِها]... ثم قالَ -أي الشيخُ الجديغُ -: يَخْرُجُ مِنَ الاجتهادِ أُمورُ، هِيَ؛ (أ) العقائدُ، فهي كلِّها توقيفيَّةُ، ولهذا امتنعَ اشتِقاقُ (أ) العقائدُ، فهي كلِّها توقيفيَّةُ، ولهذا امتنعَ اشتِقاقُ الأسماءِ الحسني مِن صفاتِ الأفعال، فلا يُسَمَّى اللهُ اللهُ عالى (راضيًا) ولا (ساخطًا) ولا (غاضبًا) ولا (ماكرًا) ولا تعالى (راضيًا) ولا (ماكرًا) ولا (عاضبًا) ولا (ماكرًا) ولا عاليًا

(مُهْلِكًا)، ولا غيرَ ذلكَ مِنَ الأسماءِ اشتقاقًا مِن صفاتِ فِعْلِه (الرِّضَا، والسَّخَطِ، والغَضَبِ، والمَكْرِ، والإهْلَاكِ)، كما يَمتَنِعُ القياسُ لصفاتِه بصفاتِ خلقِهِ بـأَيِّ وَجْهِ مِنَ الوُجــوِهِ، كقِــولِ مَن قــالَ {للــهِ عَيْنــان} علَى التَّننيَّةِ، اِسْتِدلُالًا بَـأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال في السيد للألا بَـأَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قال في المسيح التيجال {إنَّهِ أَعْلِوَرُهُ وإنَّ ربَّكُم ليسَ بِـأَعْوَرَ}، والعَوَرُ في اللُّغة زَوالُ حاسَّةِ البَصَرِ في إحــدَى العينَين، فحِيثُ نفاِهُ [صلى الله عليه وسلم] عن اللهِ تعالى فقـدْ دَلَّ على أِنَّه لـهُ عيـنين صـحِيحتَين، فهـذا القـولُ زيـادَةُ علَى الأدلَّةِ بتفسـير اسَـتُفِيدَ مِنَ العُـرفِ في المَخلَـوق، وإنَّما نَفَى الحديثُ عن الله ِتعالىِ العَـوَرَ، وإثبـاتُ لِازمِـهِ يَجِّبُ أَنْ يكونَ بِالنَّصِّ، والنَّصُّ إنَّما جَاء بإَثباتِ كَمَالِ البَصَر للهِ ربِّ العالمِينَ، فَيُوقَـفُ عنـدهُ مِن غـير زيَـادَةٍ، وتُثْبَتُ لِلهِ الْعَيْنُ كَمَا أَخبَـرَ عَن نفسِـهِ تعـإلى، ولا يُقـالُ {لَهُ عَيْنَانِ} لِعَدَم وُرُودِ ذَلْكَ صَرِيجًا فَي النَّصُوصَ إِلَّا فَي حديثِ موضوع؛ (ب)المقطوعُ بحُكْمِـهِ صـرورةً، وهـو مـا انعقدَ إجماعُ الأمَّةِ عليهِ، كفَرْضِ الصَّلاةِ والزَّكاةِ والصِّيام والحجِّ، وَحُرْمَـةِ الـزِّنَى والسَّـرقةِ وشُـربِ الخمـر وقَتْـلِ الَّنَّفِسَ بَغيرَ الحَقِّ؛ (تَ)الَمقطُّوعُ بَصِحَّةٍ نَقْلِهِ وَدَلَّالَتِهِ، مِثْلُ تِحديدِ عددِ الْجَلَدَاتِ في الـزِّبَى وِالقَـِذْفِ، وفَـرائِض الوَرَثَةِ، ونحو ذَلكَ؛ وهذه الأنواعُ [الثَّلَاثَةُ التي ذُكِرَتْ] هي النَّتي يُقلَالُ فيها {لا اجتَهادَ في موضعَ النَّصِّ} [وَاللَّهِ، لا مُطْلَقَ النُّصِّ... ثم قالَ -أَيِ الشيخُ الجديعُ-: جمِّيـعُ مـا لا ينـدَرجُ تحتَ صُــورةٍ مِنَ الْتَّلاثِ الْمُتقدِّمــةِ فإنَّهُ يســوغُ فيــهِ الاجتهادُ، وَهُوَ يِعُودُ في جُملِتِه إلى صُـورتَين؛ (أ)مـا ٍوَرَدَ فيهِ النَّصُّ الطَّنِيُّ، وحَيثُ أِنَّ الطَّنيَّةَ وِالرِّدَةُ على النَّقْــلّ والِتّبوتِ في نُصُوصَ السُّنَّةِ خاصَّةً [َأَيُّ فقِطَ]، وعلى الدَّلاَلةِ عَلى الحُكم في نُصـوص الكتـابِ والسُّنَّةِ جمّيعًا، فمجالُ الاجتهادِ في الْأمرِ الأوَّلِ [وهوَ النَّبوتِ] أن يبـذُلَ

المجتهـدُ وُسـعهُ للوُصـولِ إلى ثُبـوتِ نَقْـل الدِـبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلِم، بما يُزيلُ الشَّبهَةَ في بنَاءِ الأحكام على الأحياديثِ الضَّعيفةِ، فلِا يَبْنِي ويُفَرِّعُ علِى الجِـديثِ قَبْـلَ العِلْم بِصِـحَّتِهِ، ومَجَـالُ الاجتهـادِ في الأمر الثَّاني، وهوَ دلالَةُ النَّصِّ عَلَى الحُكم، فذلكُ بالنَّظر إِلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ النَّصُّ مِنَ الأَحكامِ، وَهَإِ هُنَـا يـأتي دَوْرُ (قواعدِ الاستِنباطِ) فيَتَبَيَّنُ المُجْتَهِذُ مَا أُرِيـدَ بِالعـامُّ فِي هذا الموضع (هِل هُو باق على شُمُولِه جميعَ أفـرادٍهِ أُم ۚ خُصِّصَ)، والْمُطْلَقُ (هَـلِ هُـو بِـاقَ عَلَى إطَّلَاقِـهِ أَمْ قُيِّدَ)، والمُشْـِـتَرَكُ (مِــا السَّــبِيلُ إلى تـــرجيحِ المعنَى المُـرَادِ)، والأمـرُ والنَّهِيُ (هـل هُمـا في هـذَا النَّصِّ علي الأصــَـل فَي دلاَلتِهمَا [على الوجـــوب والتحـــريم] أمْ مصـرُوفان عنهَا [إلى النـدب والكراهـة])، وهكـذَا في سائر القواعِدِ؛ (بِ)مِا لا نصَّ فيه، وهذا يَستَعمِلُ فيهُ المُجْتَهِدُ قُواَعِدَ النَّظَرِ (كالقِياس، واللهصالح المُرسلَةِ، والاستِصحابِ، ومَِقاصِدِ التَّشريع [َأَي الحِكِّم والغَايَـاتِ الَــتي تَسْـعَى الشَّــريَعةُ إلى تَحَقِيقِهــّا، وتَشْــتَمِلُ على ضرورياتٍ (وهي حِفْـظُ الـدِّينِ -مِن جـانبِ الوُجُـودِ ومِن ضرورياتٍ (وهي حِفْـظُ الـدِّينِ -مِن جـانبِ الوُجُـودِ ومِن جــانب الْعَــدَم- وَالنَّفْس والْعَقْــلَ والنَّسْــل والمَـال)، وَحَاجِيًّاتِ (وهي مَا يحتاَّجُ الناسُ إليه لتحقييق مَصالِحَ مُهمَّةٍ في حَيَــاْتِهم يــؤدِّي غِيَابُهــا ۚ إلى مَشِــقَّةِ الحَيَــاْةِ وصُبِعُوبَتِها على الناس، كطهارةِ سُؤْرِ الْهـرَّةِ، وإباحـةِ الْتَّيَمُّم عَنْد تَعَسُّر الماءِ للمَريِض والمُسافِر)، وتَحسِينياتٍ الليمم عند تعسر العاء للبريس ولي أورون وتصرفاتِهم (وهي ما يتم بها تجميلُ أحوالِ الناسُ وتصرفاتِهم فَتَكُونَ جاريَةً على محاسن العاداتِ وتَجَنَّبِ ما تَأْنَفُه فَتَكُونَ جاريَةً على محاسن العاداتِ وتَجَنَّبِ ما تَأْنَفُه العِقولُ الراجِحةُ، كتَحريم شُرْبِ البَولِ وأَكْـلُ المَيْتَـةِ)])، كُلًّا بِأُصـولِهُ، ليصِـلَ إِلَى اسـتفادَةِ الحُكم في الواقعَـةِ النَّازِلَةِ، انتهى باختصار،

(27)وقالَ الشيخُ مسعود صبري (عضو الاتحـاد العـالمي لعلماء المسلمين) في مقالةٍ له <u>على هــذا الرابط</u>: فمِن حيث النقلُ والعقلُ، هنـاك أدلـةُ نقليـةُ وأخـري عقليـةُ؛ والأدلةُ النقليةُ هي التي يكونِ جُهْدُ الفَقِيهِ فيهـا النَّقْـلِ وليس الإصـدارَ، فَالفَقِيـهُ يَبْنَقُـلُ الآيَـةَ مِنَ الْكتـابِ، أُو الحديثَ مِنَ السُّبِنَّةِ، أُو ِيَنْقُـلُ إجمـاعَ الفُقَهـاءِ، أو يَنْقُـلُ قَوْلَ الصِّحَابِيِّ، أو يَنْقُلَ شَـرْعَ مَن قَبْلِنـا، ولا يَعْنِي هـذا أَنُّ الْأُدلَّةَ النَّقْلِيَّةَ لَا اجتهادَ فَيها للمُجتَهدِ، هذا غِيرُ صِحيح، لأنَّ عَمَلَ المُجتَهَدِ هـو الاجتهـادُ فِي فَهْم الأدِلَّة، نَقْلِيَّةً كَانَتْ أُو عَقْلِيَّةً، لَكَنَّهَا وُصِفَتْ بِالنَّقْلَ، لِأَنَّهَا لِيسَتْ صادرةً مِنَ المجتَهدِينِ، بِلْ طُرِيقُها ابْتِدَاءً النَّقْلُ؛ والنوعُ الآخرُ، الأدلةُ العقليةُ، والـتي مَنْشَـؤُها مِنَ العَقْـل [قـالَ الشيخُ عياض السلمي (الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام) في (أصول الِّفقه الَّذِي لا يَسَـعُ الفَقِيـة جَهلُـه): وليس مُرَادُهم أَنَّها [أي الأدِلَّةِ العَقْلِيَّةَ] عَقْلِيَّةٌ مَحْضَةٌ بلُ هِي عَقْلِيَّةٌ مُســـتَنِدةٌ إلى نَقْـــل]، مثـــل القيـــاس، والاستحسـان، والاستصـلاح (المصـلحة)، وسَـدِّ الـذرائِّع وَفَتْحِها، وسُمِّيَتُ (عقليةً) لَّأنَّ طريقَ إنتاجِهَا هو العقّلُ، ولكنَّه ليسٍ مُطْلَـقَ العقـل، وإنَّمـا الْمُقْصَـوْدُ بـمُ العقـلُ اللاجتهاديُّ، أو العقلُ الفقِّهيُّ. انتهى باختصار.

(28)وقالَ الشيخُ محمد مصطفى الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في (الوجيز في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في (الوجيز في أصول الفقه الإسلامي) تحت عنوان (تَقسِيم مَصادِر التشريع): تُقَسَّمُ هذه المصادرُ مِنْ حَيْثُ أَصْلُها إلى مَصادِرَ نَقْلِيَّةٍ (وهي التي لا دَخْلَ للمُجتَهدِ فيها، وتُوجَدُ قَيْلًا المُجتَهدِ)، ومَصادِرَ عَقْلِيَّةٍ (وهي التي يَظْهَرُ في تكوينِها ووُجودِها أَنَارُ المُجتَهدِ، وهي القياس، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع) [قلتُ: والاستحسان، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع) [قلتُ: لاحِظْ أَنَّ هذه الأدلة العقلية يُطْلَقُ عليها (أدلة شرعية)،

لأنها مُستَنِدةٌ إلى نَقْلِ، وكَونُها عقليَّةً لا يُعارِضُ كونَها شرعيةً، بَلْ يُعارِضُ كونَها نَقْلِيَّةً]. انتهى باختصار،

(29)وقـالَ عَلِيّ عبـدالفتاح المغـربي (أسـتاذ الفلسـفة الإسلاَمية بكلية الآداب بجامعة عين شمس) في (الفِرَق الكَلَامِيَّة الإسِلِلامِيَّة): بينمـا يَسـتخدِمُ المُتكلَمـُون [في العقائيدِ] الأدِلَّةَ الْعقليـةَ المبنيَّةَ على مُقَدِّماتٍ سَـمْعِيَّةٍ، والأدلةَ العقليةَ المَحْضَةَ [قالَ الشيخُ ضيف الله العنـانزة في (الــدليل العقلي في العقيــدة عنــد المــدارسُ الإســلامية): الــدليلُ العَقْلِيُّ المَحْضُ هــو الــذي كُــلُّ مُقَدِّماتِــه عَقْلِيَّةُ، فِلا يَتَوَقُّفُ على النَّقْــلِ أبــدًا، انتهى باختصِار]، نَجِدُ أَنَّ علماًءَ أصول الفقهِ لا يستخدمُون [في أصول الفقهِ] الأدلةَ العقليَّةَ المَحْضَةَ، ويستخدمون فقيط الأِدلـةَ العِقليـةَ المِبنيَّةَ على مُقَـدِّماتِ سَـمْعِيَّةٍ، فيُبَيِّنُ الشَّـاطِبِيُّ ِ [فِي (الْمُوَافَقَـاتِ)] اسـتجِدامَ الأدِلـةِ العقليةِ في عِلْم أصولِ المفقـهِ، فيَقــولُ ۥِ{الأدِلَّةُ الْعَقْلِيَّةُ إِذَا اسْتُعْمِلَتْ فِي هَِذَا الْعِلْمِ -يَقْصِـدُ عِلْمَ أَصِـولِ الفقـهِ-فَإِنَّمَا تُسْتَعْمِلُ مُرَكَّبَةً عَلَى الأدِلَّةِ الِسَّمْعِيَّةِ، أَوْ مُعِينَةً فِي طَريقِهَــا، أَوْ مُحَقِّقَــِةً لِمَنَاطِهَــاً، أَوْ مَــاً أَشْبِــبَّهَ ذَلِّــكَ، لَّا مُسْتَقِلَّةً بِالدُّلَالَةِ، لِأَنَّ النَّاطِرَ فِيهَا نَظُرُ فِي أَمْرٍ شَــرْعِيًّ، وَالْعَقْــلُ لِيْسِ بِشَـِـارِع} أَيْ أَيْ الأدلــةَ في عِلْم أصــول الفقمِ لا تكونُ مُرَكَّبَةً مِن مُقِـدِّماتٍ عقليـةٍ مَحْضَـةٍ... ثم العقه لا تحون مردية مِن مَجَدَمَاتٍ تَحَدَدُ الشَّاطِبِيُّ [فِي (الْمُوَافَقَاتِ)] قالَ -أَي المغربي-: يَذْكُرُ الشَّاطِبِيُّ [فِي (الْمُوَافَقَاتِ)] أنه {إذَا تَعَاضَدَ النَّقْلُ وَالْعَقْلُ عَلَى الْمَسَائِلِ الشَّـرْعِيَّةِ، فَعَلَى شَـرُطِ أَنْ يَتَقَـدَّمَ النَّقْلُ فَيَكُونَ مَثْبُوعًا، وَيَتَأَخَّرَ فَعَلَى شَـرُطِ أَنْ يَتَقَدَّمَ النَّقْلُ فَيَكُونَ مَثْبُوعًا، وَيَتَأَخَّرَ الْعَقْلُ فَيَكُونَ تَابِعًا، فِلَا يِسْرَحُ الْعَقْـلُ فِي مَجَـالِ النَّظَـرِ إِلَّا بِقَدْرِ مَا يُسَرِّحُهُ النَّقْلُ}. آنتهي.

(30)وسُـئِلَ الشـيخُ صـالحُ آل الشـيخ (وزيــرِ الشـؤون الإسـلامية والأوقـاف والـدعوة والإرشـاد) في (إتحـاف

السِيائل بما في الطِّحَاوِيَّةِ مِن مسائل): هَـلِ الْمُعْتَزِلَـةُ والْكُلِّابِيَّةُ [قــالَ حبسـيِن القِــوّتلي في تَحقِيقِــه لِكِتــابِ والتحبيد وسلم القُران اللْحَارِثِ الْمُحَاسِبَيِّ"): فَقَدِ الْمُحَاسِبَيِّ"): فَقَدِ الْمُحَاسِبَيِّ إِلَى اللّهِ الْمُحَاسِ الْمُحَاسِ الْمُحَامِ النّهِ الْمُحَامِ النّهِ الْمُدَرِسِةِ الْمُسِعَرِيَّةِ، انتهى، وقالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ في المَدرَسِةِ الْأُسْعَرِيَّةِ، انتهى، وقالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ في السَّعَريَّةِ، انتهى، والْكُلّابِيَّةُ هُمْ مَشَايِخُ الأَشْعَرِيَّةِ، انتهى، والْكُلّابِيَّةُ هُمْ مَشَايِخُ الأَشْعَرِيَّةِ، انتهى، وقالَ الشيخُ محمد خليل هـراس (رئيس قسـم العقيـدة بالدراسات العليا بكلية الشريعة بمكة المكرمة) في (شـرح العقيـدة الواسـطية): مَـذهَبُ الْكُلَّابِيَّةِ اَنْقَـرَضَ. أنتهى باختصار، وجَاءَ في موسوعةِ الفِرَقِ المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين، بإشـراف الشـيخ عِلْـوي بَنَ عبِـدالقادرِ السَّـقَّاف): يَعتَبــرُ الأَشــاعِرةُ اِبْنَ كُلَّإِبِ، إمامَ أهل السُّنَّةِ في عَصْره، ويَعُدُّونِهِ شَيْخَهِم الأُوَّلَ... ثم جاءَ -أَيْ في الموسوعةِ-: اِلْكُلَّابِيَّةُ هُمْ سَـلُفُ الأشــاعِرةِ، انتهى باختصــار] في تأويـــل الصــفاتِ الأشــاعِرةِ، انتهى باختصــار] مجتهدونَ عَند تأُويلِها، وإذا كـانوا مُجتهـُدِينَ فهَـلْ يُنْكَـرُ عليهم، وهَـلْ يَحْصُـلُ لهم ثِـَـوَابٌ على اجتهـَادِهُم لِقولِـهِ عليه ِالسلامُ {مَن اجتَهَدَ فأصاب فله أجـران ومَنَ أخطَـأ فله أجرٌ }؟. وأجابَ الشّيخُ: هُمْ مجتهدون، نعم، لكنْ لم يُؤْذَنْ لَهُم في الاجتهادِ، هُمُ اجتَهَدُوا بدونَ أَنْ يَــأَذَنَ لَهِم الشرعُ بالاجتهادِ، فِالاجتهاد يكون في المسائل التي لــه فيهـا أَنْ يَجتهـدَ، أُمَّا مسـائلِ الغَيبِ والصـفاتِ والجنـةِ والنَّارِ والشِّيءِ الـذي لا يُدْرِكُـهُ الْإِنسَانَ باجتهادهَ، فإنَّهُ إِذَا اجْتَهَدَ فيهُ فيكونَ تَعَـدُّي ما أَذِنَ له فيه، والمُتَعَـدُّي مُؤَاخَذُ، والواجِبُ على كُلِّ أحدٍ أَنْ يَعْلَمٍ أَنَّ اجتهِـادَه إنَّمـا يكُونُ فيمًا لَهُ اجتهادُ فيه... ثم قِالَ -أي الشيخُ صِالحُ-: علِماء الشريعة يَجتهدونِ في الأحكامِ الشرعيةَ (الأحكَّامُ الدُّنْيَويَّةُ التِّي فيهَا مِجالُّ للاجتهادِ)، أَمَّا الغَيبُ فلا مجالَ فيه للَّاجتهادِ ولم يُؤْذَنِ لأَحَدِ أَنْ يَجَتَهدَ فيه بعَقْلِه، لكنْ إِنِّ احِتَهَدَ فَيَ فَهُمِ اَلنَّصـوصِ، في حَمْـلِ بعضِ النصـوصِ

على بعض، في ترجيح بعض الدَّلَالَاتِ على بعض، فهذا مِنَ الاجتهادِ المأذون به سَوَاءً في الأُمُورِ الغَيبِيَّةِ أَمْ في غيرها، لكنْ أَنْ يَجتَهدَ بِنَفْي شيءٍ لِدَلَالَةٍ أَخرَى ليستِ غيرها، لكنْ أَنْ يَجتَهدَ بِنَفْي شيءٍ لِدَلَالَةٍ أَخرَى ليستِ دَلَلَةً مَصدَرِ التَّشرِيعِ الذي هو الوَحْيُ مِنَ الكتابِ والسُّنَّةِ - في الأُمُورِ الغَيبِيَّةِ مَصدَرُ التشريعِ الكتابُ والسُّنَّةُ- فإنَّهُ ليسرِ له ذلك، فلذلك لا يَدْخُلُ هـؤلاء مِنَ الْمُعْتَزلَةِ والْكُلَّابِيَّةِ ونُفَاةِ الصِّفاتِ أَو الذِينِ يُخالِفون في الأُمُورِ الغَيبِيَّةِ، لا يَدْخُلُون في مسألةِ الاجتهادِ وأَنَّهُ {إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر}، وإنما في مأزُورُونَ لأنَّهُم اجتَهَدوا في غير ما لهم الاجتهادُ فيم أَرُورُونَ لأنَّهُم اجتَهَدوا في غير ما لهم الاجتهادُ في أَنْ يُصَلَّى اللهُ عليه وأَنْ يُمِرُوا نُصوصَ الغَيبِ كما جاءَتْ وأَنْ يؤمنوا بما دَلْتُ عليه؛ ومعلومُ قطعًا أَنَّ النبيَّ صَلَى اللهُ عليه وسَلَّمَ عليه؛ ومعلومُ قطعًا أَنَّ النبيَّ صَلَى اللهُ عليه وسَلَّمَ والصحابة لم يَكُنْ عندهم تأويلٌ ولا خَوْمَنُ في الغَيبِيَّاتِ والصحابة لم يَكُنْ عندهم تأويلٌ ولا خَوْمَنُ في الغَيبِيَّاتِ والصحابة لم يَكُنْ عندهم تأويلٌ ولا خَوْمَنُ في الغَيبِيَّاتِ باجتهادٍ ورَأْي، انتهى باختصار،

(31)وقالَ الشيخُ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعية أم القيرى) في (شيرح "شيرح العقيدة الطّخَاوِيَّةِ"): كُلُّ أحدٍ مِنَ النَّاسِ يُعَبِّرُ عنِ المعنَى الذي يُريدُه باللفظ الدي يريده، والنَّاسُ مُتَفاوِتون في المَعنى، وقيد يَتَّفِقُ الكثيرُ مِنَ النَّاسِ عَلَى المَعْنَى المَعنى، وقيد يَتَّفِقُ الكثيرُ مِنَ النَّاسِ عَلَى المَعْنَى الوَاحدِ في أَنْفُسِهم، لكنْ يَتَفاوَتون في التعبيرِ عنه بالألفاظِ، فمثلًا، لو وَقَعَ أمرُ مِنَ الأمورِ أمامَ مجموعة مِنَ النَّاس، وأَخَذْتَ هَؤُلاءِ النَّاسَ واحدًا واحدًا وسَالْنَهم، لوَجَدْتَ أن هذا عَبَّرَ بتعبيرٍ يَختلِفُ عن هذا، وهذا أَبْلَغُ مِن اللهَ عَرْ وَحَدْ أَوْه، فما ذاك، وهكذا، والجميعُ يُعَبِّرون عن شيءٍ واحدٍ رَأَوْه، فما ذاك، وهكذا، والجميعُ يُعَبِّرون عن شيءٍ واحدٍ رَأَوْه، فما بالله عَنْ وَجَلْ أو إلَى الرَّأْمِ الذي يَرَى لم يُثْرَكِ الأَمْرُ لاختيارِ البَشِرِ أو إلَى الرَّأْمِ الذي يَرَى لم يُثْرَكِ الأَمْرُ لاختيارِ البَشِرِ أو إلَى الرَّأْمِ الذي يَرَى لم يُثْرَكِ الأَمْرُ لاختيارِ البَشِرِ أو إلَى الرَّأْمِ الذي يَرَى الأَمْرُ لاختيارِ البَشَرِ أو إلَى الرَّأْمِ الذي يَرَى الأَمْرُ كَاسَلُ أَنَّه يُنَرِّهُ بِهِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أو يَصِفُه بِه، إنَّما كَانَ الأُمْرُ حَمَا هـو مـذهبُ أَهْلِ الشُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ - أَمْـرًا الأُمْدُ -كما هـو مـذهبُ أَهْـلِ الشُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ - أَمْـرًا الثَّابَةِ وَالْجَمَاعَةِ - أَمْـرًا

تَوقِيفِيًّا... ثِم قالَ -أي الشبِخُ الحوالي-: لَمِّا وَقَعَتْ فَتِنةُ القِــولِ بخَلِــق القــرَآنِ، أتي بالإمــام [أَحْمَــدَ] مُقَيَّدًا بِالْأَغْلَالِ، وأَتِيَ بَأَنُمَّةِ إِلَّاعَتْزِالَ والبِدَعِ، ٱلـذين كـانوا قـد زِيَّنوا الْأَمْرَ للخليفةِ وأنَّ هـدَا عَلَي بِدْ َعـةٍ (يَعْنُـون الْإمـامَ أَخْمَدَ)، فكَانوا يَسَأَلُون الإمامَ أَخْمَدَ، يَقُولُون لَهُ {يَا أُخْمَدُ، يُقُولُون لَهُ {يَا أُخْمَدُ، قُلِ (الْقُرْآنُ مِخلُوقٌ)}، فَيَقُولُ {ائْتُونِي بشيءٍ مِنَ الكتـاَبِ أُو اَلسُّـنَّةِ}، وَجـاءَم رَجُـلٌ مِن هَـؤُلاءِ يُـدْعَى (برِغوث) وَهو مِنَ إِلجَهَلةِ، لا عِلْمَ لمِ في الكتابِ ولا في سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا هَـو رَجُـلٌّ تَعَلِّمَ مِن كلامِ الْيُونَـانِ، فأصـبحَ يَــرَى ويَظُنُّ إِنَّ هــذه الأُمورَ الْعقليَّةَ أَعْظَمُ مَمَّا جَاءَ فَي الكَتابِ والسُّنَّةِ وما عَرَفَهُ السَّلَفُ، ولهذا تَصَدَّى لِمُناظِّرةٍ الإمام أَحْمَدَ رَحِمَـهُ اللَّهُ لِيُفْجِمَهِ وَلْيُبَيِّنَ لَهِ أَنَّهُ عَلَى خَطَأٍ، فَقَـالَ لَـهُ بِرغُـوثُ َيَا أَحْمَدُ، يَلْزَمُكَ إِنْ قُلْتَ (إِنَّ القُـرْأَنَ غيرُ مخلوقٍ) أَنْ القُـرْأَنَ غيرُ مخلوقٍ) أَنْ القُـرْآنَ إِذَا كَـانَ غـيرَ عُـيرَ عُـيرَ عُـيرَ عُلَيْهِ [أَيِ القُـرْآنَ] إذا كَـانَ غـيرَ مُخلوقٍ يكونُ [أَيِ القُرْآنُ] عَرَضًا، والأعراضُ والأَفعِالُ لا مُخلوقٍ يكونُ [أَيِ القُرْآنُ] عَرَضًا، والأعراضُ والأَفعِالُ لا تَقُومُ ۚ إِلَّا بِـالِأَدُواْتِ أُو بِالأَجْسَـام}، فِقـالَ الْإِمَـامُ أَجْمَـدُ رَحِمَهُ اللَّهُ { أُقُولُ فَي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنَّه كُما ۚ قَـالُ ۚ (قُـلْ مُوَ اللَّهُ أَحَدُ، اللَّهُ الصَّـمَدُ، لَمْ بِلَلِـدٌ وَلَمْ يُولَـدٍ، وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفَّوًا أَحَدُ)، وِأَمَّا الجِسْمُ وأَمثالُبَهِ فَلَا نَقُـوَلُ فَيَـه لَا نَفْيًـا ولا ِ إَثباتًا، لِأَنَّ هذا شَـيءُ لِم يَـأْتِ لا في الكتـابِ ولا في الْسُّنَّةِ ولم يَبْلُغْنا عن الْسَّلَفِ [قـالَ ابنُ نـاجي التنـوخي (ت837هـــ): (السلفُ الصالِحُ) وَصْفُ لازمٌ يَخْتَصُّ عَندُ الإطلاق بالصَّحابةِ ولا يُشـاركُهَم غَـيرُهم فيه، انتهى من (شُــرح أبن نــاجَي التَّنــوخي على مَتن الرّســالة)] فلا يَلْـزَمُنِي شــيءُ ولا يَلْـزَمُنِي أَنَّه جِسْيِمٌ}؛ فهـٍذه قاعـِدةُ عظيِّمةٌ أَرْساهًا الَّإِمامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللِّهُ، وقد أِخَذَها عمَّن قَبْلُه مِنَ العلماءِ وَنَقَلُوها لنا، وهي أَنَّنا في كُلِّ المَعانِي الْمُحْدَثَةِ، أو الألفاظِ التِّي تحتَهـاً مَعَـانٍ مُحْدَثِهِ، فإنَّنـا لا نَنْفِي وَلَا نُثَّبِتُ إِلَا مَا جَاءً في الكتابِ أَوَّ السُّنَّةِ أَو أَقـوال

السلفِ، هـذا هـو الـذي نَسْـتَخْدِمُه، ومـا عَـدَا ذلـك فِإنَّنـا نَسْتَفْصِـلُ، مـاذِا تُرِيـدُ أَيُّهـا المُثْبِتُ؟ ومـاذا تُرِيـدُ أَيُّهـا النافِي؟، فإنْ ذَكَرَ مَّعْنَى حَقّاِ، قُلْناً، المُرادُ صـحَٰبِحُ ولكُنَّ عِبَارَتَك خاطئةٌ، فعليك أَنْ تُنَزِّهَ اللهَ يما نَزَّهَ به نَفْسَـه أُو نَزَّهَه ِبه رسولُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَۥ ولا تَنَعَـدَّى ذلـك ولَّا تَخْــرُجُ عَنه... ثم قــالَ -أي الشِــيخُ الحــوالي- تحت عنـوان (الموقـف الصـحِيح من الألفـاطِ المسَـتحدثة): والموقفُ الصّحيحُ في الألفَاظِ المُجْمَلةِ أَنَّنا نُفَصِّلُ فيها كُمِا قَـالَ المُصْـنِّفُ [يَعْنِي ابنَ أبي اِلعـز الحِنفي] رَحِمَـهُ اللَّهُ {وَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَصِفَ اللَّهَ تَعَالَى بِمَا لَمْ يَصِفُ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا وَصَفَهُ بِهِ رَسِّ ولُهُ، نَفْإِيًا وَلَا إِثْبَاتًا، وَإِنَّمَا نَخْنُ مُِتَّبِعُونَ ۖ لَا مُّبْتَدِعُونَ، ۖ فَالْوَاجِبُ أَنْ يُنْظَرَ فِي ٓ هَـذًا الْبَـابِ، أُعْنِي بَاٍبَ الصِّفَاتِ، فَمَا أُثْبَتَهُ إِللَّهُ وَرَشُولُهُ أُثْبَتْنَـاهُ، وَمَـا نَفَاَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ نَفِيْنَاهُ، وَالأَلْفَاظُ الَّتِي وَرَدَ بِهَا النَّصُّ يُعْتَصَـمُ بِهَـاً فِي الإِثْبَـاتِ وَالنَّفْي، فَنُثْبَتُ مَـا أَثْبَتَـهُ اللَّهُ وَرَسُــوْلُهُ مِنَ الْأِلْفَــاظِ وَالْمَعَــاَنِي، وَنَنْفِي مِــا نَفَتْـٍـه نُصِوصُهمِا مِنَ الألفاظِ والمَعانِي}؛ قالَ المُصْـنِّفُ {وَأُمَّا الأَلْفَ الْطُ الَّتِي لَمْ يَـرِدْ نَفْيُهَـا وَلَا إِثْبَاتُهَـا} مِثْـلَ كَلْمِـةِ (الجِسْمِ) التِّي يَسْتَعِمِّلُها أَهْـلُ الَّبِـدَّعِ، فَيقْـولُ الْمُصْـنِّفُ ﴿ لَا ۚ تُطْلَلْ قُ حَتُّى ۗ يُنْظَـرَ ۚ فِي مَقْصُـودٍ ۚ قَائِلِهَـا ۗ، فَـ إِنْ كَـانَ مَعْنَى صَـجِيحًا قُبِـلَ} ٍ فَنَقْبَـلُ هـذا المَعْنَى، وِلَكِنَّ يَنْبَغِي التَّعْبِيرُ عَنْهُ بِأَلْفَاظِ النَّصْ وص، ويَنبَغِي أَنْ يُعَبَّرَ عَهْ مِا وَرَدَ دُونَ الالِّتِجاءِ إِلَى الأَلْفَاظِ اِلْمُجْمَلَةِ، إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَـةِ، ورد دون أَبَيِّنُ الْمُرَادَ، قَـالَ [أَيِ ابنُ أَبيُ العَـزِ الحنفي] مَعَ قَرَائِنَ تُبَيِّنُ الْمُرَادَ، قَـالَ [أَي ابنُ أَبيُ العَـزِ الحنفي] {وَالْحَاجَةِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْخِطَابُ مَعَ مَنْ لَا يَتِمُّ الْمَقْصُودُ مِّعَهُ إِنْ لَمْ يُخَاطَبْ بِهَـا} ومِنَ الحاجَـةِ أَنْ يكـونَ الرَّجُـلُ إُعْجِمَيًّا لَا يَفْهَمُ مِن َلِغَةِ الْعَرَبِ شيئًا، فِعندها تُرِيدُ أَنْ تُعَلِّمَهُ مِا يَعْرِفُ بِهِ رَبَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فلا بُـدٍّ أِنِ تُعَلِّمَـه بِلُغَتِـه لكي يَهْْهَمَ، فَهِهذِه هِي الحَّاجَةُ، وبلا شَكَّ أَنَّ المعنَى الذَّى في اللَّغَـةِ الأَرْدِيَّةِ أُو اليَابَانِيَّةِ أُو الإِنْجِلِيزِيَّةِ يُســتَخدَمُ في

حَقِّ المخلوقِين، وقد يَنْصَرِفُ ذِهْنُه إِلَى أَنَّنا نَصِفُ الله بما يَتَّصِفُ به المخلوقُ، لكنْ نُبَيِّنُ المعنَى مع الإتبانِ بقَرائنَ تُبَيِّنُ المُرَادَ، ونقولُ له {إنَّ الأصل أنَّ الإِنسَان يَستَخدِمُ اللَّغةَ العَرَبيَّةَ، وحتى هو لو شَرَحَها لغيرِه فعليه يَشْرَحُها لهم مع [بَيَانِ] القَرائنِ بأنَّ أيَّ لَفْظ نَستَخدِمُه يَشْرَحُها لهم مع [بَيَانِ] القَرائنِ بأنَّ أيَّ لَفْظ نَستَخدِمُه يَشْرَحُها لهم مع [بَيَانِ] القَرائنِ بأنَّ أيَّ لَفْظ نَستَخدِمُه نَحْنُ في حَقِّ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَيْرُ ذلك} [وَ]المعنَى المقصودُ هو نَفْيُ أنْ يكونَ للهِ عَيْلُد، انتهى باختصار،

(32)وقــالَ الشــيخُ ابنُ عــثيمين في (شــرح العقيــدة السفارينية): منهم مَن قالَ {الإنسانُ الذي عنـده مَنَعَـةٌ (لا يُؤَثِّرُ [أَيْ عِلْمُ المنطقِ] على عقيدَتِه)، فإنَّه يَنبَغِي أِنْ يَتَعَلَّمَه لِيُحَاجَّ بِه قَوْمَه (أَيْ قَـوْمَ المنطـق)؛ ومَن لم يَكُنْ كذلك فلا يَتَعَلَّمْه لأنه ضِلَالةٌ }، والصِحبِحُ أنه لا يَتَعَلَّمُه مُطِلَقًا، لأنه مَضْيَعةُ وَقْتِ، لكنْ إِن أَضْطُرَّ إلى شِيءٍ مِنه فَلِْيُرَاجِعْ مِا أَضْطُرَّ إِلَيهَ مِنهَ فَقَطِي لِيكُونَ تَعَلَّمُه إِيَّاه كَأَكْـلُ الْمَِيْتـةِ مَتَى ِ[أَيْ عنـدما] يَحِـلٌ، فـإذا كـان هنـإك إِضْطِرارٌ أَخَذَ مِن عِلْمِ المنطق ماِ يَضْطَرُّ إليـه فٍقـط، أُمَّا أَنْ يَذُرُّسَه ويُضِيعَ وَقْتَه فيه ۖ فَلَا..ِ. ثم ۚ قَـالَ -أي الشـيخُ ابنُ عـتْيمينَ-: ولَّهـذَا مِـا الْـذي ِدَخَّلَ عِلْمُ الْمنطّـق على المسـلمِين؟، دَخَّلَ البِلَى حـتى أَوْصَـلُهم إلى أن يقولـوا على الله ما لا يعلمون، ويُنْكِروا على الله ِمـا وَصَـفَ بـه نَفْسَه، فِالمسألةُ خطيرةُ، واللَّهُ عَزَّ وجلَّ نَـزَّلَ الكتـابَ تِبيانًا لكُلِّ شيءٍ، لا يَحتاجُ الناسُ إلَى شيءٍ بعدَ كتابِ الله، و[اللهُ] ِأمَرَ عند التنازُع أن يُـرَدَّ [أي التنازُغُ] إلى الكتابِ والسُّنَّةِ {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلـك خـير وأحسـن تـأويلا}، انتهى باختصـار، وقـالَ الشـيخُ ابنُ عثيمين أيضًا في (فتاوى الحرم المكي): شـيخُ الإسـلام ابنُ تيمّيــةَ رحمــه اللــه يقــولُ [في كتابِــه (الــرَّدُّ على

المنطقِبِّين)] {كنتُ دائمًا أَعْلَمُ أَنَّ الْمَنْطِقَ الْيُونَانِيَّ - يعني عِلْمَ المنطق - لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الذَّكِيُّ ولا يَنْتَفِعُ به البَلِيدُ}، وعِلْمُ هذه مَرْتَبَتُه، لا فائدةَ منه إذا كان البَلِيدُ لا يَنْتَفِعُ به لأنه يَستَدِيرُ رَأْسُه قَبْلَ أَن يَعْرِفَ فَصْلًا مِن فُصولِه، والذَّكِيُّ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لأَنَّ جميعَ المُقَدِّماتِ والنتائج كُلُها موجودةٌ في عقلِ الإنسانِ العاقلِ، انتهى باختصار،

(33)وقالَ الشيخُ غالب بن على عواجي (عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية) في (فِرَقُ مُعاصِرةٌ): أَهَمُّ المسائلِ الـتي اتَّفَـقَ عليها أهـلُ الكلام (مِنَ الأشعرية والماتريدية والمعتزلة والجهمية) تقـديمُ العقلِ على النقلِ. انتهى.

(34)وقالَ الشيخُ محمد بنُ خليفة التميمي (عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (مواقف الطوائف مِن توحيد الأسماء والصفات): فإنَّ مُجْنَمَعِ أَشْعَرِيٍّ تَجِدُ فيه توحيدَ الإلَهِيَّةِ مُخْنَلًا، وسُوقَ الشَّرْكِ والبِدْعةِ رائِجَةً... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: أَخْرَجوا [أي الأشاعرةُ] الإتِّباعَ مِن تعريفِهم للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحصروا الإيمان بالنبي في الأمورِ التصديقيَّةِ فقط، ومِن أَجْلِ ذلك انتشرتِ البحعُ في المجتمعاتِ الأشعريَّةِ... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: خالَفوا [أي الأشاعريَّةِ... ثم قال -أي الشيخ القَدر، فقولُهم مُوَافِقُ لقولِ الجَبْرِيَّةِ، انتهى،

(35)وقـالَ الشـيخُ كـريم إمـام في (الأشـاعِرةُ، سُـؤالٌ وجَـوابٌ): الأشـاعرة فِرقـةُ كلاميَّةُ ظَهَـرَتْ في القـرن الرابع [قالَ الشيخُ عبدُالرحمن الـبرَّاك (أسـتاذ العقيـدة والمـذاهب المعاصـرة بجامعـة الإمـام محمـد بن سـعود

الإسلامية) في (إجابات الشيخ عبـدالرحمن الـبراك على أُسْئِلِة أعضاءً ملتقى أهل الحديث): إنَّ القُبوريَّةَ إنَّما نَشَــأَتْ في القَــرن الرابـع. انتهى. وقــالَ الشــيخُ أبــو سِـلمان الصـومالي فِي (المبـاحثِ الْمشـرقية "الْجــزءِ الأول"): ذَكَرَ أُهلُ العِلْم بِالتَّوارِيخِ أَنَّ شِرِكَ الأَّضِرِحةِ بَدَأَ في القَرِن الرابِعِ الهجْـرِيِّ، ِانتِهي، وقالَ الشَّـيخُ رِبيع المُـدخلي (رئيسُ قسم السُّـنَّةِ بالدراسـات العليـا في الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة) في فتـوى على مَوقِعِـه <u>في هـذا الرابط</u>: الأشِـاعِرةُ في هـذا العِصـر هُمُ التِّبِجانبِّةُ، والمرغنيـــة، والسُّـــَهْرَوَرْدِّيَّةُ، والسُّـــوُفِيَّةُ القُبوِرِيُّونِ، انتهَى] وما بَعْـدَه، بَـدَأَتْ أَصُـولُها بِنَزَعـاْتِ كلامِيَّةٍ خَفيف ٓةٍ، ثم تط وَّرَت وتعمَّقت وتوسَّعت في المناهَج الكلامِيَّةِ حـتَى أصـبَحَتْ مِنَ القـرنَ الثـامن ومـاً بعـدَه فِرقِـةً كُلَامِيَّةً عقلانِيَّةً فلسَـفِيَّةً صَـوفِيَّةً مُرجئـةً جَبْرِيَّةً مُعَطِّلَةً مُحَرُّفةً. انتَهى باختصار، وقَـالَ الشيخُ عبدُّاللـه الخليفي أيضًا في مَقالـةٍ لـه على مَوقِعِبٍهٍ <u>في</u> <u>هــذا الرابط</u>: اِجتَمَعَتــا في عامَّةِ الأشــاعِرةِ المُتَــأُخِّرين جَهمِيَّةٌ وَقُبورِيَّةٌ، وقَــدِ اِجْتَمَــعَ هــذانَ الْكُفــرانُ فَي الْمُؤْسَّسَةِ الْأُزْهَرِيَّةِ، انتَهِى باختصار،

(36)وقالَ مَوقِعُ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط؛ والأشاعِرةُ المُتَافِّرونِ جَبْرِيَّةُ في القَدَر، مُرجئةُ في الإيمانِ، مُعَطِّلةُ في الصِّفاتِ [جاءَ في موسوعةِ الفِرَق المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين، بإشراف الشيخ عَلوي بن عبدالقادر السَّقَاف)؛ للأشاعِرةِ مَسْلَكانِ في أياتِ وأحادِيثِ الصِّفاتِ، هُما التَّفُويضُ والتَّفويضُ والتَّأويلُ والتَّفُويضُ، انتهى، وقالَ الشيخُ موسيخُ الخفيص (عضوُ هيئةِ كِبار العلماءِ بالسِّيارِ موسيفُ الغفيص (عضوُ هيئةِ كِبار العلماءِ بالسِّيارِ

السعودية، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح العقيدة الطحاوية)؛ وقدْ شاعَ في كَلَام كَثِير مِنَ المُتَاخِّرِين مِن مُتَكَلِّمةِ الأشاعِرةِ، أَنَّ لَلْا عَنِي المُتَافِّر عن السَّلَفِ، أَيْ تَفويضَ الْمَعْنَى، التَّفويضَ مَذْهَبُ مَأْثُورُ عن السَّلَفِ، أَيْ تَفويضَ المَعْنَى، وتَقَدَّمَ أَنَّ المَعْنَى عند السَّلَفِ مَعلومٌ وأَنَّهم مَعلومٌ وأَنَّهم فَعلومٌ [يَعنِي أَنَّ المَعنَى عند السَّلَفِ مَعلومٌ وأَنَّهم فَوَّضُوا في الكَيفِيَّةِ لا المَعْنَى]... ثم قال -أي الشيئ التَّفويض هي مِن شَرِّ مَقالاتٍ أهل البدع والإلحادِ، كَما قالَ شيخُ الإسلام رَحِمَه اللهُ... ثم قالَ -أي الشَّيخُ الإسلام رَحِمَه اللهُ... ثم قالَ -أي الشَّيخُ العفيض-؛ وطريقةُ التَّفويض طريقةُ التَّفويض طريقةُ مَلَها قَدومٌ مِنَ الأَشاعِرةِ لِلتَّوفِيتِ بَبْنَ مَلَى النَّعَى باختصار]. طَرِيقَتِهم الكَلامِيَّةِ وطَرِيقةِ السَّلَفِ.انتهي باختصار]. انتهى باختصار]. انتهى باختصار].

(37)وجاء في (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، بإشراف ومراجعة والشيخ مانع بن حماد الجهني): مَصْدَرُ التَّلَقِّي عند الأشاعرة الكتابُ والشُنَّةُ على مقتضى قواعدِ عِلْمِ الكلامِ، ولذلك فإنَّهم يُقدِّمون العقلَ على النقلِ عند التَّعارُض... ثم جاء -أيْ في الموسوعةِ-: جَعَلَ الأشاعرةُ التوحيدَ هو إثباتُ رُبُوبِيَّةِ اللهِ عَنَّ وجَلَّ دُونَ أُلُوهِيَّتِه، التوحيدَ هو إثباتُ رُبُوبِيَّةِ اللهِ عَنَّ وجَلَّ دُونَ أُلُوهِيَّتِه،

(38)وقالَ الشيخُ محمد بن خليفة التميمي (عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات): أهلُ الشُّنَّةِ قالوا {الأصلُ في الدين الاتِّباغُ، ولو كان أساسُ الدين على المعقولِ لَبَغْ، ولو كان أساسُ الدين على المعقولِ لاسْتَغْنَى الخلقُ عن الوَحْي، وعنِ الأنبياء، ولبَطَلَ مَعْنَى الأَمْر والنهي، وَلَقَالَ مَن شاءَ ما شاءً}... ثم قال -أي

الشيخ التميمي-: التقريرُ بأِن النقلِ مُقَـدَّمٌ على العقـلِ لا ينبغي أن يُفْهَمَ منه أن أهلَ السُّنَّةِ يُنكِرون العقِلَ، والتَّوَصُّـلَ بِـهِ إِلَى المَعـارِفِ، والتفكـيرَ بِـهَ في خَِلْـق الَّسِمُواتِ والأرضُ، وفي الأَّيـاتِ الكونيَّةِ الكثـيرةِ، فأهـلُ السُّنَّةِ لا يُنكِّرون أستّعمالَ الْعقِل، ولَكنَّهم تَوَسَّلُطوا في شِأْنِ (العقلِ) بين طائفيِّين ضَلِّتاً في هـُذَا ِ الَّبـاب، هَمـاً؛ (أَ)أُهلُ الكلاَم الذِين يَجْعَلُونَ الْعَقْلَ وَحْدَهُ أَصْـلَ عِلْمِهمْ، وَيَجْعَلُـونَ الإِيمَـانَ وَالْقُـرْأَنَ تَـابِعَيْنِ لَـهُ، فهـؤِلاء جِعلَـوا عَقْـولَهُمْ هِيُّ الـتَي تُثْبِثُ وَتَنْفِي، وَالسَّـمْعَ [أَيِ النَّقْـلَ] مَعرُوضًا عليها، فإن واَفَقَهَا قِيلَ اعْتِضِادًا لاَ اعْتِمادًا، وإن عارَضِها رُدَّ وطَرِحَ، وهِذا مِن أعِظمِ أسِبابِ الضلال الُّـتِي دَخَٰلِتْ عَلَى هَـُذُهِ الْأُمَّةِ؛ (بُ)أَهِـلُ التَّصَـوُّفِ الـذِين يَـذُمُّونَ الْعَقْـلَ وَيَعِيبُونَـهُ، وَيَـِرَوْنَ أَنَّ الأَحْـوَالَ الْعَالِيَـةَ، وَالْمَقَامَاتِ الرَّفِيعَةِ، لَا تَحْضِلُ إِلَّا مَعَ عَدَمِهِ، وَيَمْدِدَخُونَ السُّكْرَ وَالْجُنُونَ وَالْوَلَهَ، وَأَمُـورًا مِنَ الْمَعَـارِفِ وَالْأَحْـوَالِ الَّتِيِ لَا تَكُوِنُ إِلَّا مَعَ زَوَالِ الْعَقْلِ وَالتَّمْيِيزِ، كَمَا يُصَدِّقُونَ بِـاٰمُورِ يُعْلِمُ بِالْعَقْـلِ الصَّـرِيحِ بُطْلَائِهَـا ۚ وَكِلَّا الطَّرَفَيْنِ بِــــورِ يُحْتِم الْمَــلِ السُّنَّةِ فِيَـرَونِ أَنَّ الْعَقْـلَ شِرْطُ فِي مَعْرِفَةِ الْغُلُومِ، وَكَمَالِ وَصَلَاحِ الْأَعْمَالِ، وَبِهِ يَكْمُــلُ الْعِلْمُ وَالْغَمَلُ، لَكِنَّهُ لَيْسَ مُسْتَقِلًّا بِذَلِكَ. انتهَى بَاحتصار.

(39) وجاء في الموسوعة العَقَدِيَّةِ (إعداد مجموعة من الباحثين، بإشراف الشيخ عَلوي بن عبدالقادر الشَقَاف): آثارُ عِلْمِ التوحيدِ محمودةٌ، وأما آثارُ عِلْمِ الكلام فهي مذمومةٌ… ثم جاء -أيْ في الموسوعةِ-: عِلْمَ الكلام حادثُ مُبتَدَعُ، ويَقُومُ على التَّقَوُّلِ على اللهِ بغيرِ عِلْمٍ، ويُخَالِفُ مَنْهَجَ السَّلْفِ في تَقريبِ العَقائدِ… بغيرِ عِلْمٍ، ويُخَالِفُ مَنْهَجَ السَّلْفِ في تَقريبِ العَقائدِ… ثم جاءَ -أيْ في الموسوعةِ-: قالَ ابنُ القيم رحمه الله أمي (الصواعق المرسلة)] {عامَّةُ ما يَأْتُونَ [أَيْ أَهْلُ اللهُ اللهُ أَيْ أَهْلُ أَوْلَ الْمَوْلَةِ عَلَى النَّهُ مَا يَأْتُونَ [أَيْ أَهْلُ اللهُ واءً] به أبدًا يُناقِضُ بعضُهم بعضًا، ويُكْسَرُ أَقُوالُ اللهُ والْمُواءِ] به أبدًا يُناقِضُ بعضُهم بعضًا، ويُكْسَرُ أَقُوالُ اللهُ اللهُ واءًا به أبدًا يُناقِضُ بعضُهم بعضًا، ويُكْسَرُ أَقُوالُ الْمُواءِ] به أبدًا يُناقِضُ بعضُهم بعضًا، ويُكْسَرُ أَقُوالُ

بعِضِهم ببعض، وفِي هذا منفعةٌ جَلِيلةٌ لطالِبِ الحقِّ فإنه يَكْتَفِي بإبطالً كُلِّ فرقةٍ لِقِـولِ الفِرقـةِ الأخـرَى}... ثم جاءَ -أَيْ في الْموسوعةِ-: وأُمَّا مَا تَنازَعَ فيه الناسُ مِنَ المسائل الدقيقة، والتي قـد تكـونُ مُشْـتَبِهَةً عنـد كثـيرِ منهم، لاَ يَقْدِرُ الواحدُ منهم فيها على دليلٍ يُفِيدُ اليقينَ، لا شَرْعِيٍّ ولا غَيْرِه، لم يَجِبْ على مِثْلِ هـذا في ذلك ما لا يَقْدِرُ عليه، وليسَ عليه أِن يَترُكَ ما يَقْدِرُ عليــة مِن اعتقــادِ قَــوْل غــالبِ على ظُنِّه لِعَجــزه عن تَمَــام اليَقِينِ، بل ذلك هَو الذي يَقْدِرُ عليـه -ُولاً سِـُيَّمَا إَذا كـانْ موافِقًا للحقِّ، فالاعَتِقـإِدُ المطَـابِقُ للحَـقِّ يَنْفَـعُ صِـاحِبَه ويُثَـابُ عليـهَ- ويَسْـقُطَ بـه الفَـرُضُ... ثم جـاِءَ -أيْ في الْموسـوعةِ-: والْأشـاعرةُ ونحـوُهم مِنَ المتكلّمِين مِمَّن يَدَّعِي في طريقةِ الخَلَفِ إلعِلْمَ والإحكامَ، وفي طريقـةِ السَّلُفِ السلَّامةَ دُونَ العِلْم والإحكامِ، يَلْـزَمُهم يَجهِيـلُ السَّــلَفِ مِنَ الصــحَابِةِ وَالتَــابِعِين... أَثَمَ جَــاءَ -أَيْ في السَّــلَفِ مِن الصـحَابِةِ وَالتَــابِعِين... أَثَمْ جَــاءَ -أَيْ في المَــقِّ [أَيْ مِن كُلِّ فِرقةٍ مُخالِفةٍ]، ويَدَغُون الوَجْهَ الباطلَ، وسـببُ هـِذا التوفيق َهو استدَلالَهم بجميع النَّصوص، مِن غـيرِ تَـوَهِّم تِعارُ صَ بينها، إِو بَيْنَهَا وبَيْنَ الْعَقْلِ الصّحيحَ الصــريح، أَمَّا إِهلُ الَّفِرَقِ الأَخرَى فَقدٍ ضَرَبُوا النُّصوصَ بَعضَـها بَبعض، أُو عَارَضُوهَا بِآرائِهِم وأُقْبِسَتِهِم الفاسِدةِ، فــآمَنُوا بِبِعِشَ الكِتابِ وكَفَرُوا ببعضٍ، وأهل السنةِ آمَنـوا بالكِتـاَب كُلُه، وأقــاموه عِلْمًـا وعَمَلًا... ثم حـاءَ -أيْ فيَ الموسـوعةِ-: قَالِ أبو عَمَر بن عَبدالبر رحمه الله {اَّجمَـٰعَ أَهـٰلُ الْفَقـٰهِ والآثِارِ مِن جميعِ الأمصارِ أنَّ أهلَ الكِلام أهلُ بِدَعِ وزَيْـغِ، وَلا يُعَدُّونَ عَند الجميع -فَي جميع الأمصارِ- في طِّبَقَـاتِ العُلماءِ}، انتهى باختصار،

(40)وقـالَ الشـيخُ ناصـر العقـل (رئيس قسـم العقيـدة بكليـة أصـول الـدين بجامعـة الإمـام محمـد بن سـعود

الإسلامية بالرياض) في (مباحث في العقيدة): إنَّ المُتامِلَ المُنْصِفِ، لو قارَنَ بين المُعتقَداتِ السـايُدةِ بين الناس اليـومَ، لَوَجَـدَ للعقيـدةِ الإسـلاميةِ -المُتَمَثِّلـةِ في عِقيدةً أهل السنة والجماعة- خَصـائِصَ وسِـمَاتٍ تُمَيِّزُهـِـاً وأُهْلَهَا بُوْضِوحٌ عَنِ الْمُعتقَداتِ الأَخْرَى مِن دِيَانَاتٍ أُو فِــرَقٍ أُو مَــِذِاهِبَ أَوْ غِيرِهــا، ومِن هــذه الخصــائصِ وَالسُّلِّمَاتِ؛ (أ)سلامةُ المَصدَرِ، وَذلَك باعتمادِها على الكِتــَابِ والسُّــنة، وإجمــاع السَــلف [قــالَ ابنُ نــاجي التَنـوخَي (ت837هــ): (السلفُ الصالخُ) وَصْـفُ لاَزِمُّ يَخْتَصُّ عَنْد الإطلاق بالصَّحابةِ ولا يُشارِكُهم غَـيرُهم فيهً، انتهى من (شـــرح ابن نـــَاجي التنــوخي على متن الرسالة)] وأقٍـوالِهم، فَحَسْبُ، وهـذه الخِاصِّـيَّةُ لا تُوجَـدُ في مـذاهبِ أهـلِ الكلامِ والمُبِتَدِعـةِ والصُّـوفِيَّةِ، الـذِين يَعتَمِدون علَى العَقل والنَّظُرِ، أو على الكَشْفِ والحَـدُس والإِلْهَام والوَجْدِ [قـالَ الشـيخُ ناصـر العقـل في (شـرح مجِمل أصول أهل السنة): فإنْ كِـان مـا يُكْشَـفُ لـه مِنَ الأمُورِ والحَدَس والفِراسةِ والكَرَاماتِ يُوافِقُ الكتابَ والسُّـنَّةَ، فَبِهَـا وَنِعْمَتْ، ونَحْمَـدُ اللَّـهَ علَى ذَلـكَ، وإذا لم يُوافِق الكتابُ والَّسُّنَّةَ فهذا كَشْفُ مَردُودُ، الكَشْـفُ ليس مُصَدِرًا مِن مَصَادِر الـدِّينَ، انتهى باختَصَار]، وغير ذلكِ مِنَ الْمَصَـادرِ البِنَّشــريَّةِ الناقِصــةِ الــتي يُبُحَكِّمونهَــا ِأُو يَعتَمِـدونها في أمُـور الغَيبِ (والعقيـدةُ كُلُّهـا غَيبٌ)، أمَّا أَهَلُ السنةِ فَهُمْ -بِحَمَّدِ اللهِ- مُعتصِمون بِكِتابِ اللهِ وسُنَّةِ رسولِه صلَى الله عليه وسلم، وإجماع السلف الصالح وَأُقواَلِهِم، وأَيُّ مُعتقَدٍ يُستَمدُّ مِن غِيرٍ َهذه المَصادرِ إنما هُو صَلاَّلٌ وبِدَعَةُ، فالذِّين يَزْعُمونَ أَنَّهِمَ يَسبِتمِدُّون شَيئا مِنَ الــدِّينِ عَنِ طريــقِ العقــلِ والنَّظــرِ (أو عِلْم الكِلام والفٍلسِـفَةِ)، أو الإِلْهَـاَم والكَشْـفِ والوَّجْـدِ أو ألـرُّؤَى وَالأَحْلَامِ أُو عِن طَرِيقَ أَشَجَّاص يَزْعُمَـونَ لَهِمَ الْعِصْـمَةَ -غَيرِ الأَنبَياءِ- أُو الإِحاطَةَ بعِلْمِ أَلْغَيبِ، مَن زَعْمَ ذلك فقــد

افْتَرَى على اللهِ أعظمَ الفِرْيَةِ، ونَقُولُ لِمَن زَعَمَ ذلـك كما قالَ اللهُ تعالى لمَن قالَ عِليه بغيرِ عِلْمٍ {قَلَّ هَاتُوا برهانكم إن كنتم صادقين}، وأنَّي له أنَّ يَـأَتِّيَ إلَّا بشُـبَهِ الشيطان؛ (ب)أنها تَقُـومُ عَلَى التسِـليم للَّـه تعـالي ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها يُغَيبُ، والغَيبُ يَقُومُ ويَعتَمِدُ علَى التسليم والتَّصدِيقِ الْمُطْلَقِ للهِ تَعالَى وَلرَسُولِهِ صَلى الله عليه ونسلم، فالنسليمُ بَالغَيبِ مِن صفاتِ المؤمنِينِ التي مَدَحَهم اللهُ بهاٍ، قِالَ تعَالَى { الم، ذَلِـكَ الْكِتَـاْبُ لَا رَيْبَ فِيـمِ، هُـدًى لَلْمُتَّقِينَ، الِّْذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغِيْبِ}، وِالغَيثُ لا تُدرِكُم ِالعقولُ ولاَ تُحِيطُ بَه، يُوبِيونَ جِـدَيَدِيَ السُّنَّةِ يَقِفُون فِي أَمْرِ الْعَقَيـدَةِ عَلَى مِـا ومِن هنا فأهلُ السُّنَّةِ يَقِفُون فِي أَمْرِ الْعَقَيـدَةِ عَلَى مِـا جاء عن اللهِ وعن رسولِه صَلى الله عَليه وسـلم، بخِلَافِ أَهِلِ البِدَعِ وِالكلامِ فَهُمْ يَخُوضون في ذلك رَجْمًا بالغيبِ، وأَنَّى لَهُمَّ أَنَّ يُحِيطُـــُوا بعلَم الغَيبِ، فلا هُمْ أراحُــــوا غُقُولَهِم [عَلَّقَ الشِيخُ ناصر العقل هنا فقال: يَنبَغِي إِنَّ لا يُفْهَمَ مِن هَذَا أَنَّ الْإِسلِلاَمَ يَحْجُـدُ على العقبل ويُعَطِّلُ وَظِيفَتُهُ وَيُلَّخِي مَوْهِبَةً التَّفكِيرُ لَدَى الإنسانِ، بَالْعَكْس، فَالْإِســلاَّمُ أَتَــَاحَ لَلْعقــلِ مِنَ مَجَــالَاٰتِ العِلْمِ والنَّظَــر والتَّفكير والإبداع -ما هو كفيلٌ بإشباع َهذه النَّزْعةِ- في خَلْقِ اللهِ وشُؤُونِ الجِياةِ وآفاقِ الكَوْنِ الواسعةِ وعَجائبِ النَّفْس الكثيرةِۥ إنما أراحَ اللهُ الناسَ مِنَ التفكير فيما لا سبيلَ له مِنَ أُمَـورِ الْغَيْبِ، وذلك إَشـفَاقًا على الْعقـل وِحِمايَـةً لـه مِنَ التِّيَـهِ والضَّـيَاعِ في مَتَاهَـاتٍ لَا يُـدرِكُ غُورَهِا، انتهِى باختصارا بالتسليم، ولا عُقائلةُهُم وذِمَمَهم بِالاِتِّباعِ، ولا تَرَكُوا عامَّةَ أَثْباعِهم على الفِطْرةِ الــتي فَطَــرَهمَ اللــهُ عليهــا؛ (ت)مُوافَقَتُهــا للفِطْــرةِ القَويْمـةِ والْعقـل السِـليْم، لأنَّ عقيـدةَ أهـل السـنّة والجُّمَاعةَ تَقُومُ علِّى الاِتِّباعُ والاَقتداءِ والاهتداءِ بهُـدَى اللهِ تعالىِ وهُٰدَي رسولِه صلَى الله عليه وسلم وما عليه سَلَفُ الأُمَّةِ، فهي تَسْتَقِي مِن مَشْرَبِ الفِطْـرةِ والعقــلِ

السليمِ وِالْهَـِدْيِ الْقَـوِيمِ، وهِـإِ أَعْذَبَـهُ مِن مَشْـرَبِ، أَمَّا المُعتِقَداَتُ الأَخرَى فَمَا هِي إِلَّا أَوْهَـامٌ وتَخَرُّصَـاتٌ تُعْمِي الفِطْـرةَ وتُحَيِّرُ العُقـولَ؛ (ثُ)اِتِّصَـالُ سَـنَدِهِا بالرسـولُ صلى الله عليه وسلم والصحابةِ والتابعِين وأَئِمَّةِ الْهُــدَى قَوْلًا وعَمَلًا وعِلْمًا وِاعْتَقَادًا، فَلاَ يُوجَدُ -بُحَمدِ اللَّهِ- أَصْلُ مِنَ أَصَولِ عَقَيدةِ أَهَـلِ السـنةِ وَالْجَماعَـةِ ليَس لـَه أَصْـلٌ وَسَنَدُ وَقُلِّدُوةٌ مِنَ الصَّحابةِ وَالتَّابِعِينِ وَأَنْمَّةِ اللَّينِ إِلَى اليوم، بخِلَافِ عقائدِ المُبتدِعةِ التي خاَلَفُوا فيها السُّلَفُ، فهي َ مُحْدَثـةُ، ولا سَـنَدَ لهـا مِن كِتـابِ أو سُـنَّةٍ، أو عِن الصَّحَابةِ والتابِعِيِّن، وما لمَّ يكنَّ كَذَلك فَهـوَ بِدْعــَّةُ، وَكُـلٌّ بِدْعِيةٍ صَالَالَةُ؛ ۚ (ج) الوُصوحُ والبَيَانُ، تمِتَازُ عَقيدةُ أَهلَ اَلسُّنَّةِ, والجماعةِ بالوُصوحَ واَلبَيَانُ، وِخُلَوِّها مِنَ التَّعارُضِ والتَّناقُضِ وإلِغُموضِ، والِفِلسفةِ والتَّعقِيدِ في ألفاظِهـاً وَمَعانِيهِ أَ، لَأَنَّهِا مُسَـتَمَدَّةُ مِن كَلاَمِ اللَـهِ الْمُبِينِ الـذي لا يَأْتِيـهِ الباطــلُ مِن بِين يَدَيْـه ولا مِن خَلْفِـه، وِمِن كلام رسول الله صـلى اللـه عليبه وسَـلم الـذي لا يَنْطَلِـقُ عن الَّهَوَى، بينما المُعتقَداتُ الأخـرَى هِي مِن تَخْلِيـطِ البَشَـرَ أو تــــأويلِهِم وتحــــريفِهم، وشَـــِتَّانَ بين الْهَشْـــرَبَين ۗ رح)ســلامَتُها مِنَ الاِضْـطِرابِ والتَّنــاقُضِ واللَّبْسِ، فَــإِنَّ المعقيــدةَ الإســلامِيَّةَ الصــافِيَةَ لا اِضْــطِرابَ فِيهِـِـا ولا الْتِباسَ، وذلك لاعتَمَادِها على الوَحْيِ، وِقُوِّةِ صِلَةِ أَتْباعِها بالِلهِ وَتَحَقِيقِ العُبُودِيَّةِ له وَحْدَه وَالتَّوَكُّلُ عَلَيهُ وَحْدَه وقُوَّةٍ يَقِينِهم بَما معهِم مِن الْلِحَقِّ وسَلاِمَتِهمَ مِنَ الْخَيْـرةِ فَي اللَّهِ اللَّهِ وَمِنَ القَلْــقِ وَالشَّــكُ وَالشَّــبُهَاتِ، [وذلــك] بِخِلَافٍ أَهلٍ البِدَعِ؛ أَصْدَقُ مِثَالٍ علي ذلك ما حَصَلَ لكثـيرٍ مِن إِنْمَّةِ عِلَّمِ اَلكَلامِ والفَلسَفةِ والتَّصَوُّفِ مِن اِضَّـطِرابُّ وتَقَلَّبٍ ونَدَم َ (بسببَ ما حَصَلَ بينهم مِن مُجانَبـةِ عقيـدةٍ السلفِ)، وزُّ جُـُوعِ كثيرٍ منهم إلى التسليمِ وَتقَريـرِ ما يَعِتقِدُهِ السِّنِّ، أو عنـد يَعِتقِدُه السِّنِّ، أو عنـد الموتِ)، انتهى باختصار،

(41)وقالَ الشيخُ فالح الصغيّر (عميد كلية أصول الــدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالريـاض) في (الدفاع عن السنة النبوية): ِ نَقُولُ لِمَن حَكَّمـوا عِقـولَهم َ فِي شَـرِعِ اللّـهِ عــِزَّ وجــلَّ، وقــدَّموها عليه، إنَّ تحكيمَ العقلِ -وهُو مخلـوقُ- في خالقِـه، بحِيث تقِولـون {يَجِبُ عليه بَعْثُهُ الرُّسُلَ، وَيَجِبُ عليه الصَّلَاحُ والأَصْلَحُ، وَيَجَبُ عليه اللَّطْفُ، وَيَجِبُ عَليه كذا، وكيفِ يَجُوزُ هذا فِي جَـُـقِّ اللهِ عزَّ وجلَّ مِمَّاً وَرَدَ فِي صِفاتِه وأسمائِه (جـلَّ جلالَـه) في كتابِـهُ الْعزيـز وسُـنَّةٍ نَبِيُّه المُطُّهَّرةِ؟، وكيـف الْيَـوْمُ الآخِرُ وما فيه مِن حِسـابٍ وعقـابٍ وجِنَّةٍ ونـارِ ومـيزانِ وصِـراطٍ وشِـفِاعَةٍ؟} ۚ إِلَى ۗ آخِـر مـاً يُنْطَـقُ بـه ۗ في تَلَـكً الأشياءِ (الْإِلَهِيَّاتِ وَالنَّبُوَّاتِ وَالسَّمْعِيَّاتِ) [قالَ مُوقِعُ (الإسلامُ سُؤَالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشِيخ محمـد صِـالح الْمنجـد <u>َفي هَـذا الرابط</u>: يُقَسِّـمُ الْمُتَكَلِّمـون، مِنَ الأشاعرةِ وغيرهم، الكلامَ في العقائـد إلى ثلاث قضـايا رَئِيسةِ وهي، (أ)الإلَهيَّاتُ، (ب)النَّبُـوَّاتُ، (ت)السَّـمْعِيَّاتُ. انتهى، وقـال الشـيخ محمـد بن خليفـة التميمي (عضـو هيئة التدريس بالجامَعة الإسلامَية بالمدينة المنورة) في رَمَعتقـد أَهـلُ السَـنة والْجماعـة في توحيـد الْأَسَـماء والصِـفاتِ): الأشـاعرةُ ِيُقَسِّـمون أبـوابَ العقيـدة إلى إِلَهِيَّاتٍ ونُبُـوَّاتٍ وسَـمْعِيَّاتٍ، انتهى باختصـار، وجـاء في الموســوعة الْعَقَدِيَّةِ (إعــداد مجموعــة من البــاحثين، بإشرافِ الشيخِ عَلَـويَ بن عبـدالقادر السَّـقَّاف): كلمـةُ (الْإِلَهْيَّات) عند أهـل الْكلام والفلاسِـفةِ والمُستشـرقِين وأَتْبَاعِهم وغِيرهِم، المقصودُ بها فلسيفاتُ الفلاسـفةِ، وكلامُ المتكلِّمِين والمَلاحِـدةِ، فيمـا يَتَعَلَّقُ باللـه تعـالي. انتهى باختصار، <u>وفي هـذا الرابط</u> قـال مركـز الفتـوي بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزَارةِ الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وكثـيرٌ

مِنَ المتكلِّمِينِ يُقَسِّمُ مَباحِثَ العقيدةِ إلى ثلاثة أقسـام، الْإِلُّهِيَّاتُ، وَالنُّبُـوَّاتُ، وَالْسُّـمْعِيَّاتُ (وَيَغْنُـون بهـا الـبرزخَ واليـومَ الآخِـرَ ومـا فيـه). انتهى، وقـالت دَارُ الإفتـاءِ الْمِصْـرَيُّةُ (الْـتَي تَتَّبـعُ منهجَ مؤسسـةِ الأزهـر الصـوفيَّ الأُشعريُّ) على موقعها <u>في هذا الرابط</u> تحت عنـوانَ (أركان الْعقيدة): أركانُ العقيدةِ الدينِيَّةِ الـتي يَجِبُ عَلَي المسلم أن يُؤْمِنَ بها حتى يَنْجُوَ في الآخرةِ ويَفُهوزَ بجَنَّةِ الـــرحمِن تَبـــارَكَ وتعـــالى، هي الإِلَهيَّاتُ وَالنُّبُـَــوَّاتُ والسَّمْعِيَّاتُ. انِتهي باختصار، وقال الشيخ محمـد حِسـن مُهدي بخيت (أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر) فِي كتابهِ (عقيدة المؤمن في الإِلَهيَّاتِ): وموضوعُ علم أُصولِ الدِّينِ، هـو دراسـةُ العقائـدِ الدينِيَّةِ، ويَنْـدَرجُ تحت هـبدُّه العقائـد ثَلاثــةُ مَبـاحثِ أُساسِـيَّةِ هَي الْإِلَهِيَّاتُ والنُّبُـوَّاتُ والسَّـمْعِيَّاتُ؛ فالإِلَهِيَّاتُ هِي المّسـائلُ الْـتي يُبحث فيها عن الله تعالى وصفاته وأفعاله، مِن حِيث ما يَجِبُ وما يَجُوزُ وما يَسـتحيلُ في حَقِّه تعـالى؛ والنُّبُـوَّاتُ يَتعِلُّقُ بِهِـا مِـا يَجِبُ ومـا يَجُـوزُ ومـا يَسـتحيلُ في حَـقٍّ الرُّسُـل والأنبيـاءِ علِيهم الصـلاةُ والسـلامُ؛ والسَّـمْعِيَّاتُ هي الأمورُ التي تَتعلِّقُ بالسَّماع مِنَ المعصوم صلى الله عليه وسلم وتَدْخُلُ في دائرةِ الجَوَازِ العَقَلَيِّ، وتَدُورُ حَوْلَ الملائكةِ والجنِّ، والكرسي، والصراط، والعرش، والبعث والحشــر، والمــيزان والحســاب، والحــوض والشفاعة، والجنة والنار، وعذاب القـبر ونعيمـه، وغـير ذُلَـك من مسَّائل تتَّعلـقَ بِٱلسَّـمْعِيَّاتِ، أَنِيَهِي باختصَـارٍ، وقالَ الشَّيخُ عَلـوي بن عبـدالقادر السَّـقَّاف) في (عِلْمُ الْعَقِيدةِ والتُّوحِيدِ): أِسماءُ عِلْم العَقِيدةِ [يَعنِي عند أهــل السُّنَّةِ وَالَّجِماَّعةِ]؛ (أَ)العَقِيدةُ، [و]مِن ذَلك كِتاْبُ (عَقِيدةُ السَّــلَفِ أصــحاب الحَــدِيثِ) لِلصَّــابُونِيِّ (ت449هـــ)، و(الاعتِقَادُ) لِلْبَيْهَٰقِيِّ (تُ458هـ)؛ (بَ)التَّوجِبدُ، [و]مِن ذَلُك (كِتابُ التَّوجِيْدِ "في (الجامِع الصَّحِيحِ") لِلْبُخارِيِّ (ت

256هــ)، وكِتــابُ (التَّوحِيــدُ) لِابْن خُزَيْمَــةَ (ت311هـــ)، وكِتابُ (التَّوَجِيدُ لِابْنِ مَنْدَهْ [ت395هـ]، وكِتابُ (التَّوجِيـدُ) لِلإمام محمـدِ بن عبـدالوهاب [ت1206هـ])؛ (ت)السُّـنَّةُ، وَامِن ذَلَكَ كِتَابُ (السُّنَّةُ) لِعَبدِاللهِ بْن أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ [وَامِن ذَلَكَ كِتَابُ (السُّنَّةُ) لِعَبدِاللهِ بْن أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (ت290هـ)؛ (ث)أصول (ت290هـ)؛ (ث)أصول الدِّين، [و]مِن ذَلَكَ كِتَابُ (أُصولُ الدِّين) لِلْبَغْدَادِيِّ (تِ الشَّرِحُ وَالْإِبَانَةُ إِعَنْ أَصُولِ الدِّيَانَةِ) لِابْن بَطَّةَ [ت387هـ]، و(الإَبَانَـةُ عَنْ أَصُـولِ اللَّايَانَـةِ) لِلأَشْعَرَى (ت 324هــ)؛ (ج) الفِقهُ الأَكْبَـرُ، [و]مِن ذلكُ كِتـابُ (الْفِقـهُ الأكبَرُ) المَنسوبُ لِأَبِي حَنِيفةَ (تَ150هـ) [قالَ الشَّيخُ الأَكبَرُ) المَنسوبُ لِأَبِي حَنِيفةَ (تَ150هـ) [قالَ الشَّيخُ الأَلبانِيُّ في فَتْوَى صَوتِيَّةٍ مُفَرَّغةٍ على هذا الرابط: هـذا الكِتـــابُ لا تَثبُتُ نِســـبَتُه إلى أبي حَنِيفِـــة، انتهى]؛ (ح)الشّريعةُ، [و]مِن ذلـك كِتـاَبُ (الشَّـريَعةُ) لِلآجُـرِّيِّ (يَت عَنْ شَرِيعَةِ الْفِرَقَةِ النَّاجِيَةِ) لِابْن بَطُّةَ [النَّاجِيَةِ) لِابْن بَطُّةَ [ت387هـ]؛ (خ)الإيمانُ [قُلْتُ: ومِن ذلك كِتابُ (الإيمانُ) لِأَبِي عُبَيْـدٍ الْقَاسِـم بْن سَ لَلهَ البَغْـدَادِيِّ (ت224هـ]، لِأَبِي عُبَيْـدٍ الْقَاسِـم بْن سَ لَلهِ الْبَغْـدَادِيِّ (ت224هـ]، وكِتــابُ (الإيمــانُ) لِأبِي بَكْــر عَبْدِاللّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أبي شَّيْبَةَ الْعَبْسِيِّ (ت235هـ)، وكِتَـابُ (الإيمـاِنُ) لِابْن مَنْـدَةْ (ت395هــ)]... ثم قالَ -أي الشيخُ البِسَّقَاف: هـده هي أَشْهَرُ إطلاقاتِ أهل الشُّنَّةِ على عِلْم العَقِيدةِ، وقد يُشـركُهُم غَـيرُهُم في إطلاقِهـا، كَبَعض الأشـاعِرةِ... ثم قـالٍ -أي الشـيخُ السَّـقَّاف: وَهنـاك اِصْـطلاحاتُ ۗ أحـرَى يُّطلِقُها الفِرَقُ -غَيرُ أهلِ السُّنَّةِ- علَى هذا العِلْم، مِن أَشْهَر ۚ ذَلَك؛ (أَ) عِلمُ الكِّلام؛ ۚ (بٍ الفَلسَـفةُ؛ (ت)التَّصَـوُّفُ؛ (ثُ)الْإِلَهِيَّاتُ؛ (ج)ما وَرَأْءَ الطَّبِيعَةِ، انتهِى باختصاّر]؛ نَقُـولُ، إَنَّ قـولَكم بعقـِولِكم في تلـك الأمـورِ اعتراضًـا {هِذَا يَجِبُ، هِذَا يَسِتَجِيلُ، كَيفُ هَذَا؟}ٍ، هِذَا مِنْكُم اجْتِـراءُ على اللَّهِ عَزَّ وجَلُّ وعلى عَظَمَتِه جَـلَّ جَلَالُـه، وأعـتراضٌ على خُكْمِـهُ وَشَٰـرَعِهِ الْحَكِيمِ، وَتَقَـدِيمُ بين يَـدَيِ اللّـهِ ورســولِه، ومَن أَجَــلَّ الْبَـارِي وعَظَّمَــه وعَظَّمَ حُكْمَــه

وِشَـرعَه، لِم يَجْتَـرِئْ على ذلـك، فَلِلَّهِ عـزَّ وجـلَّ الْحُجَّةُ الْبَالِغَـةُ والجِكْمـةُ الكامِلـةُ، وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِـه، فَـوَجَبَ الوقوفُ مَع قولِه تعـالَى {قُـلَّ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَـِةُ فَلَـوْ شَّاءَ لَهَـدَآكُمْ أَجْمَِعِين}، وقولِـه تعـالى {لَا يُسْـأَلُ عَمَّااً يَفْعَيـلُ ۗ وَهُمْ يُسْاَلُونَ ۗ}، وقولَله تعالِي {وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِخُكْمِهِ}؛ ويَكُفِيكَ فَي فَسادِ عَقْلِ مُعَارِضِ الوَخْيِ قرآنًا وسُنَّةً اجتراؤه على عِصْمةِ رَبِّه عـزَّ وجـلَّ؛ فكيـف نَجْعَلُ الْعقلَ حاكِمًا على شَرعِه (كِتَابًا وسُـنَّةً)، ونُقَدِّمُـه عليه، وكيـف نَتَصَــوَّرُ أَنَّ الشَّــارِعَ الحَكِيمَ يُشَــرِّغُ شــيئًا يَتَناقَضُ مع العُقول الْمحكومـةِ بِنَشَـرعِه الْحَنِيـفِ} يقِـولُ الــدكتور [مصــطفي] السّــباعي [في كتابــه (السُّــنَّةُ ومَكَانَتُهَـا فِي التشـريع الإسـلامي)] ﴿ مِنَ المُقَـرَّرِ فِي الَّاسِـلَّام أنــَه ليس فَيــه مـا يَرْفُضُــه الْعقــلُ ويَأِحْكَمُ باستحالَتِه ِ، ولكنْ فيَه -ِكما في كَلِّ رسِالةٍ سَماويَّةٍ- ۖ أُمورُ ِ قـد يَسْــتَغْرِبُها العقــلُ ولا يســتطيغَ أن ٍ يَتَصَــوَّرَهَا} في الإلهيات والنبوات والسمعيات، فتلكٍ الأمورُ فوقَ نِطِـاق العُقُل وإدراكِه، وقـّد يَحْصُـلُ الغَلَـطُ في فَهُمِهـا ۖ فَيُفْهَمُ مِنها مَا يُخـالِفُ صَـرِيحَ العقـلِ، فَيَقَـعَ الْتَّعـاَرُضُ بين مَـا فُهِمَ مِنَ النقلِ وبينَ مَا اقتضاَه صَـريَّحُ العقـلِّي، فهـّذا لا يُـذُّفَعُ، لِأَنَّ هـذَه الْعقائـدَ -كما يَقـوَلُ ابنُ خِلْـدُونَ [في َّ (مُقَدِّمَتِـهِ) ٓٳ- {مُتَلَقَّاةٌ مِنَ الشـريعةِ، كَمـا نَقَلَهـا السـلفُ مِن غير رُجوع فيها إلى العقـل ولا تَعويـل عليه... فـإذا هَدَانا الَشِارِعُ ۚ إِلَى مُدرَكٍ [يَعْنِي (مُدْرَكٍ مِن قِبَـلِ اللـهِ)]، فيَنيَغِي أَنْ لَكُوَّدُّمَه علَى مَدارِّكِنا، ونَثِك به دُونَها، ولا تَنْظُرَ في تصحيحِه بمَدارِكِ العَقلِ ولُو عَارَضَه، بَلْ نَعْتَمِدُ مَا أَمَرَنا به اعتِقادًا وعِلْمًـا، [ونَشٍـكُتُ] عَمَّا لم نَفْهَمْ منِ ذلِك وَنُفَوِّضُه إَلَى الشَّارِع ونَعْزِلُ العقـلَ عنـه}}؛ ويقـولُ [أي ابنُ خلــدون] في موضــعَ آخَــرَ [مِن (مُقَدِّمَتِــهِ)] ﴿ وَلِّيسَ ذَلَكَ بِقَبَادِحٍ فَي الْعِقلِّلِ وَمَداَرِكِـهَ، بِـلِ الْعِقـلُ ميزَانٌ صحيحٌ، فَأَحكَأَمُه يَقِينِيَّةٌ لاَ كَذِبَ فَيها، غير أَنـك لا

تَطْمَعُ أَنْ تَزِنَ بِهِ أُمُورَ التوحيدِ والآخِرةِ، وحقيقةَ النُّبُوَّةِ، وحقائقَ الإَلهِيَّةِ، وكُلِّ ما وَرَاءَ طَوْرِه [أَيْ حَدِّه]، فإن ذلك طَمَعُ في مُحَالِ [ومثالُ ذلك (مثالُ رَجُلِ رَأَى الميزانَ الدي يُوزِنُ بِهِ الذَّهَبُ، فطَمِعَ أَنْ يَنزنَ بِهِ الجَبَالَ)، وهذا لا يَدُلُّ على أَنَّ الميزانَ في أحكامِه غيرُ الجَبَالَ)، وهذا لا يَدُلُّ على أَنَّ الميزانَ في أحكامِه غيرُ صادقٍ، لكنْ للعقل حَدًّا يَقِفُ عندَه]... ومَن يُقَدِّم العقل على الشَّمْعِ [أَيِ النَّقْلِ] في أمثالِ هذا القَضايَا، فذلك لِقُصورِ في فَهْمِهِ واضْمِحلالٍ [في] رَأْيِهِ ، انتهى باختصار،

(42)وقالَ الشيخُ مصطفى السـباعي (ت1384هــ) في كتابِه ۚ (السُّـنَّةُ ومَّكَانَتُها في التشريعُ الإسلامي): فـإنُّ اِسْتَغْرابَ العَقْلِ شيئًا أَمْـرٌ يِسْـبِيٌّ يَتْبَـعُ الثقافـةَ والبِيئَةَ وَعَيرَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَضْبِطُهُ صَابِطٌ وَلا يُحَدِّدُه مِقْيَاسٌ، وَكَثَيْرًا مِا يَكُونُ الشَّيءُ مُستغرَبًا عِندَ إِنسَانِ طَبِيَعِيًّا عَنِـدَ إِنسان آخَرَ، والذِين سَمِعوا بِالسَّيَّارِةِ أِسْتَعَرِّبُوهَا قَبْلَ أَنْ يَرَوْهاً، لِأَنَّها تَسِيرُ مِن غيرِ خُيُـولٍ تَقُودُها، في حين كانت عنـدَ الغَـرْبِيِّينَ أَمْـرًا مَأْلُوفًا عَادِيًّا، والبَـدَوِيُّ في تَعَانَ عَسْتَغِرِبُ مَا يَقُولُونَهُ عَنِ الْمِذْيَاعِ (الرَّاديُـو) الصَّحَراءِ كَانَ يَسْتَغِرِبُ مَا يقولُونَهُ عَنِ الْمِذْيَاعِ (الرَّاديُـو) في المُـدُنِ، وَيَعُـدُّهُ كَذْبَـةً مِن أكـاذِيبِ الحَضَـرِيِّينَ، فلمَّا سَمِعَ الرَّاديُو لِأَوَّلِ مَرَّةٍ ظِنَّ أَنَّ الشيطانَ هو الذي يَتَكَلَّمُ فيه... ِثِم قالَ -أيَ الشَـيخُ مصـطفى السـباعَي-: وبهـذأ نَـرَى أَنَّ فَرِيقًـا كَبِـيرًا مِنَ النـاسِ لَا يُفَرِّقـونَ بينَ مَـا يَرْفُضُه العقلُ وبين ما يَسْتَغْرِبُه، فَيُسَـاوُونَ بينهمـا في سُرعةِ الإنكارِ والتَّكِذِيبِ، مع أَنَّ حُكِْمَ العقلِ فيما يَرْفُضُه ناشَئٌ مِن اسَّيَحالَتِهِ [أي اسْتِحالَةِ ما يَرْفُضُه]، وَحُكْمَ العقِـلِ فيمـا يَسْـتَغْرِبُه ًناشـئٌ مِن عَـدَمِ القُـدْرَةِ عَلَى تَصَوُّرِهِۥ وِفَرْقُ كَبِيرٌ بِيَن ما يَستَحِيلُ وبين مَا لا يُـدُرَكُ... ثم قَاَلَ -أَي الشيخُ مصطفي السَباعي-: إِنَّنا نَـرَى مِنَ الاستِقراءِ التاريخِيِّ وتَتَبُّعِ التَّطَوُّرِ العِلْمِيِّ والفِكْـرِيِّ، أَنَّ

كثـيرًا مِمَّا كـِان غامِضًـا على العُقـولِ أصـبحَ مَفهومًـا وِاضِحًا، بَلْ إِنَّ كَثِيرًا مِمَّا كَانِ يُعتَبَرُ حَقِيَقةً مِنَ الحَقـِائقِ أُصبحَ خُرَافةً مِنَ الخُرَافاتِ، وما كـاِن مُسـتجِيلًا بـالأمْسَ أصـبحَ اليــومَ واقِعًــا... ثم قــَالَ -أي الشــيخُ مصــطفيّ إِلسَبَاعِي-: فَنَحَنَ نَعِيشُ فَي عَصرِ اسْتِطَاعَ فَيه ِالْإِنِسَانُ أَنْ يَكِتشِفَ القَمَرَ ِبصَـواريخِهِ، وهِـًو الآنَ يَسـتَعِدُّ للْنُّزُولِ فيه [قلَتُ: قد تَحَقّقَ ذلَّكِ النَّزُولُ بعدَ وفاةِ الْشيخِ] وفي غيره مِنَ الكواكِبِ، ولو أَنَّ إِنسَانًا فَكَّرَ فِي مِثْلِ هَـذا في الثُّؤُرُونَ الِوُسْطَى أُو مُنَّذُ مِائَةِ سَنَةٍ لَعُـدٌّ مِنَ المَّجـانِين... ثم قَالً -أي الشيخُ مُصطفَى السباعي-: والذين يُنَـادُون بتَخْكِيم العُقــلِ فَي صِــجَّةِ الحــديثِ أَو كَذَبِــه، لَا نَــرَاهُمْ يُفَرِّقُونَ بِينَ الْمُسْتَحِيلِ وبينَ المُسْتَغْرَبِ، َفيُبادِرُونَ إلى تكـذَيبِ كُـلِّ ما يَبـدُو غَرِيبًا في عُقـولِهم، وهـذا تَهَـوُّرُ طِـائشٌ نـاتجٌ مِن اغْتِـراَرِهم بعُقــولِهمِ مِن جِهَــةٍ، ومِنٍ اغْتِرارِهم بسُلْطانِ العَقـلَ بِوِمَـدَى صِـحَّةِ حُكْمِـه فَيمـا لَا يَقَعُ تَحَٰتَ سُلْطانِه مِن جِهَةٍ أُخْرَى، انتهى باختصار،

(43)وقالَ الشيخُ عبدُالعزيز الطريفي (الباحث بوزَارةِ الشـؤون الإسـلامية والأوقـاف والـدعوة والإرشـاد في المملكـة العربيـة السـعودية) في مقالـة لـه على هـذا الرابط: وأَصْلُ الضَّلَالِ اعْترارُ الإنسانِ بعَقْلِه، وطَلَبُهُ أَنْ يَحْوِيَ كُلَّ شيءٍ بـه، وبعضُ المعلومـاتِ بالنَّسْبَةِ للعَقْـلِ كَالمحيطـاتِ بالنسـبة للأَوَانِي، لـو سُـكِبَتْ عليـه طَوَتْـه وضاعَ فيها وتَحَيَّر؛ ومِمَّا بَـدْخُلُ في ذلك مَسْأَلةُ القَـدَرِ، وهي مسألةُ لا يَقْـدِرُ العَقْـلُ على الإحاطـةِ بها حتَّى لـو عُرضَـتْ عليـه مِن أُوَّلِهـا إلى آخِرهـا حِكْمـةً وعِلَّةً، حـتى عُرضَـتْ عليـه مِن أُوَّلِهـا إلى آخِرهـا حِكْمـةً وعِلَّةً، حـتى يَجْعَلَ اللهُ له عَقْلًا يَختَلِفُ عن عَقْلِه الذي هو عليه؛ وقـد يَجْعَلَ اللهُ له عَقْلًا يَختَلِفُ عن عَقْلِه الذي هو عليه؛ وقـد عن حَعْدِ بن محمـد، وأبي حنيفـة {أنَّ النَّاظِرِ في عَينِ الشَّمْسِ، كُلُّما ازدادَ نَظـرًا ازدادَ القَدَرِ كالنَّاظِرِ في عَينِ الشَّمْسِ، كُلُّما ازدادَ نَظـرًا ازدادَ تَحَيَّرًا المَدَرُ يقولُ ابنُ عُمَـرَ رَضِـيَ

اللهُ عنهما {شَيْءٌ أَرَادَ الِلَّهُ جَلَّ چَلَالُه أَلَّا يُطْلِعَكُمْ عَلَيْهِ، فَلَا تُريــُدُوا ِ مِنَ اللَّهِ مَـا أَبَى عَلَيْكُمْ}؛ وكثـيرٌ مِمَّن يَعجَــُزُ قلا بريدوا مِن اللهِ مَا ابَى عليدم ا ودبير مِمن يعجر عَقْلُهُ عَن تَأَمُّلِ المسائلِ وَيَتَحَيَّرُ في فَهْمِها، لا يُسِيءُ الظَنَّ بِعَقْلِه وإنَّما يَتَّهِمُ المسالة بعدمِ انضباطِها فَيَجْدَدَها، أو يَخْرُجَ بنتيجةٍ خاطئةٍ لِيَخْرُجَ مِن ضَعْفِ العقلِ واتِّهامِه إلى الاغترارِ به، وأمَّا أهل الإيمانِ ورَجَاحةِ العَقْلِ، فيعرفون نَقْصَ العَقْلِ وكمالَ النَّقلِ، فيعرفون نَقْصَ العَقْلِ وكمالَ النَّقلِ، فيترقون عند ما ثَبَتَ به النَّصُّ وعَجِز عنه العقلِ فيتَوَقَّفُون عنه العقلِ النَّمَ الْمَارِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الل فيَتَوَقَّفُ وَنَسِلُّمُونَ إِيمَانًا بِرَبِّهِم وتسليمًا له؛ والتسليمُ والتَّوَقُّفُ هُو أَمْرُ اللهِ لعبادِه في المسائلِ الـتي لا يُـدْرِكُونها ولا هُو أَمْرُ اللهِ لعبادِه في المسائلِ الـتي لا يُـدْرِكُونها ولا يُمْكِنُهم الإحاطةُ بها، وقد قبالَ النبيُّ صَلَى اللهُ عليه وسَلَّمَ {يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فيقولُ (مَن خَلَقَ كَذَا؟، وَسَلَّمَ فَيُولَ (مَن خَلَقَ كَذَا؟، فَإِذَا بَلَغَهُ مَن خَلَقَ كَذَا؟) حتَّى يَقُولَ (مَن خَلَقَ رَبَّكَ؟)، فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِدْ باللهِ ولْيَنْتَهِ } [قالَ النَّوَوِيُّ في (شرح صحيح مسلم): وقِيـلَ {إنَّ الشَّيْطَانَ إنَّمَا يُوسُوسُ لِمَنْ أَيسَ مسلم): وقِيـلَ {إنَّ الشَّيْطَانَ إنَّمَا يُوسُوسَ لِمَنْ أَيسَ مَسْلَمُ فَيُوائِهِ فَيُنَكِّدُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ شَاءً وَلَا يَقْتَصِرُ فِي حَقِّهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَإِنَّهُ يَأْتِيهِ مِنْ حَيْثُ شَاءً وَلَا يَقْتَصِرُ فِي حَقِّهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَإِنَّهُ يَأَتِيهِ مِنْ حَيْثُ شَاءً وَلَا يَقْتَصِرُ فِي حَقِّهِ عَلَى الْوَسُوسَةِ بَلْ يَتَلَاعَبُ بِهِ كَيْفَ أَرَادَ }... ثم قالَ -أَي قَلَى النَّهُ وَيَّهُ الْمَامُ الْمَارِرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ {طَاهِرُ الْحَدِيثِ النَّهُ وَيُّالًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَامُ الْمَارِيُّ رَحِمَهُ اللّهُ {طَاهِرُ الْخَدِيثِ النَّهُ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَامُ الْمَارِيُّ رَحِمَهُ اللّهُ وَلَا يَقَاهُ الْخَدَةِ فَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَالًى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْحَدِيثِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ الْوَسَاعِيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَامُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَامُ الْمَامُ اللّهُ ال أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أُمَـرَهُمْ أَنْ يَـدْفَعُوا الْخَـوَاطِرَ بالإعْرَاص عَنْهَا وَالرَّدِّ لَهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِدْلَالِ وَلَا نَطَـرِ فِي إِبْطَالِهَـا}، قَـالَ {وَالَّذِي يُقَـالُ فِي هَــذَا الْمَعْنَى أَنَّ الْخَوَاطِرَ عَلَى قِسْمَيْن؛ فَأَمَّا اللَّتِي لَيْسَـتْ بِمُسْـتَقِرَّةٍ وَلَا الكواطر حلى فِسمين، فَهَا أَنْهُ فَهِيَ النِّتِي تُدْفَعُ بِالْإِغْرَاضَ عَنْهَا، الْجُتَلِّبَتْهَا شُبْهَةُ طَرَأَتْ، فَهِيَ النَّتِي تُدْفَعُ بِالْإِغْرَاضَ عَنْهَا، وَعَلَى مِثْلِهَا يَنْطَلِقُ اسْمُ وَعَلَى مِثْلِهَا يَنْطَلِقُ اسْمُ الْوَسْوَسَةِ، فَكَأَنَّهُ لَمَّا كَانَ أَمْرًا طَارِئًا بِغَيْرِ أَصْلَ دُفِعَ الْوَسْوَسَةِ، فَكَأَنَّهُ لَمَّا كَانَ أَمْرًا طَارِئًا بِغَيْرِ أَصْلَ دُفِعَ الْوَسْوَسَةِ، فَكَأَنَّهُ لَمَّا كَانَ أَمْرًا طَارِئًا بِغَيْرِ أَصْلَ دُفِعَ الْوَسْوَسَةِ، فَكَأَنَّهُ لَمَّا كَانَ أَمْرِا طَارِئًا بِغَيْرِ أَصْلَ دُفِعَ اللَّهُ اللَّهُ لَمَّا كَانَ أَمْرًا طَارِئًا بِغَيْرِ أَصْلَ دُفِعَ اللَّهُ الْمَالِ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِلَّةُ بِغَيرِ نَظَـرُ فِي دَلِيـل، إِذْ لَا أَصْـلَ لَـهُ يُنْظَـرُ فِيـهِ؛ وَأَمَّا الْإِخَوَاطِرُ الْمُسْتَقِرَّةُ الَّتِي أَوْجَبَتْهَا الشُّبْهَةُ فَإِنَّهَا لَا تُــدْفَعُ إِلَّا بِالْاَسْتِدْلَالَ وَالنَّاطَـرَ فِي إِبْطَالِهَا [قـالَ اِبْنُ تَيْمِيَّةَ في (مجمـوع الفتـاوي): فَكُـلٌ مَنْ لَمْ يُنَـاظِرْ أَهْـلَ الإِلْحَـادِ

وَالِّبِدَعِ مُنَاظَرَةً تَقْطَعُ دَابِرَهُمْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَى الإسْلِامَ حَقِّهُ. انتهى]} بٍ. ثم قالَ -أي النَّوَويُّ-: وَأَمَّا قَوْلُهُ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ { فَلْيَسْبَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ}، فَمَعْنَاهُ إِذَا عَرَضَ لَهُ هَذَّا الْوَسْوَاسُ فَلْيَلْجَأَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي دَفْـع عَرْضَ لَا يَحْدُ الْوَلْمُونُ فَيَهِ الْفِكْرِ فِي ذَلِكَ النَّاعُلَمْ أَنَّ هَـذَا شَرِّهِ عَنْهُ، وَلْيُعْرِضْ عَنِ الْفِكْرِ فِي ذَلِكَ، وَلْيَعْلَمْ أَنَّ هَـذَا الْخَاطِرَ مِنْ وَسُوَسَةِ الشَّيْطَانِ، وَهُوَ إِنَّمَا يَسْعَى بِالْفَسَادِ وِالإغْـوَاِءِ فَلْيُعْـرِصْ عَن الإصْـغَاءِ ٓ إِلَى ۚ وَسْوَسَـتِهِ وَلْيُبَـادِرْ إِلِّي قَطِّعِهَا بِالاشْـتِغَالِ بِغَيْرِهَـا، انتهى ياختِصـار، وقـالَ أَيْنُ حَجَـرٌ فَي (فَتْحُ البَـارِيُ): قَـالَ الْخَطَّابِيُّ {وَجْـهُ هَـذَا الْجَدِيثِ أَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا وَشِوَسَ بِذَلِكَ فَاسْتَعَاذَ الشَّخْصُ بِاللَّهِ مِنْـهُ وَكَـفُّ عَنْ مُطَاوَلَتِهٍ فِي ذَلِـكٍ انْـدَفَعَ}، قَـالَ ﴿ وَهَذَا بِخِلَافِ مِا لَـوْ تَعِـرَّضَ أَحَـدٌ مِنَ الْبَشِـرِ بِـذَلِكَ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ قَطْعُهُ بِالْحُجَّةِ وَالْبُرْهَانِ}، قَـالَ {وَالْفَـرْقُ بَيْنَهُمَـا أَنَّ الْآدَمِيَّ يَقَـعُ مِنْـهُ الْكَلَامُ بِالسُّـؤَالِ وَالْجَهْوَابِ وَالْحَـالُ مَعِهُ مَحْضِورٌ، فَإِذِا رَاعَى الطُّريقَةَ وَأَصَابَ الْخُجَّةِ ٱنْقِيطَعَ؛ وَأَمَّا الشَّيْطِانُ فَلَيْسَ لِوَسْوَسَتِهِ انْتِهَاءُ، بَـلْ كُلُّمَا أَلْـزِمَ خُجَّةً زَاغَ ۚ إِلَى ۚ غَيْرَهَا ۚ إِلَى ۚ أَنْ يُفْضِيَ بِالْمَرْءِ إِلَى الْحَيْـرَةِ، نَعُــوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِـكَ}. انتهى]... ثم قــالَ َ-أي الشــيخُ الطـرَّريفي-َ: كَيَّانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَـالِبٍ رضِـي الَلـه عــه بٍقولٍ لِمنَ سألَهِ عن الْقَدَرِ { بَحْرُ عَمِيقٌ فَلَا تَلِجُهُ} يعـني أنه أكبرُ مِن أَنْ يُـذَرِكَ بِٱلْعقـلِ... ثم قـالَ ٍ-أي الشـيخُ الطريفي-: كَانَ النبيُّ صَلَى اللهُ عليـهُ وسَـلِّمَ يَّنْهَى عن الخَوصَ في القَدِرِ، [فقد] جاءَ أنَّه خَرَجَ إِلَى أَضْحَابُهِ وَهُمَّ يَتَنبَارَعُونَ فِي الْقُدَرِ، هَذَا يَنْزِعُ بِآيَةٍ وَهَذَا يَنْزِعُ بِآيَةٍ، فَكَأَنَّمَا فُقِئَ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ، فَقَالَ {أَبِهَذَا أُمِرْتُمْ؟ أَمْ بِهَـذَا وُكِلْتُمْ؟، أَنْ تَضْرِبُوا كِتابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ؟ انْظَرُوا مَا أَمِرْتُمْ بِهِ فَاتَّبِعُوَّهُ، وَمَا نُهِيتُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}، انتهى باختصار، وجاء في الموسوعة الغَقَدِيَّةِ (إعداد مجموعةٍ من الباحثينَ، بإشراف الشيخ عَلــويِ بن عُبدالقادرُ السَّقَّافُ): مِنَ الأَسئلَةِ مَا ليس له جَوَابُ غَيْــرَ

السُّكُوت وِالاِنْتِهاءِ، كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم { يَأْتِي ۗ الشُّيْطَانُ ۚ أَحَدَكُمْ فِيَقُولُ (مَن خَلَقَ كِذَا؟، مَن خَلَقٍ كَٰذَاۣ؟) جِتَّى يَقُولَ ِ(مَنٍ خَلَقَ رَبُّكَ؟)، فَـإِذَا بَلَغَـهُ فَلْيَسْـتَعِذُّ بِاللَّهِ وِلْيَنْتَهِ}، فَإِنَّ كُلَّ نَظَرٍ لَّا بُدَّ لَـه مِن ضـرورةٍ يَسـِتِنِدُ بالنها، فإذا احتاجَتِ الضرورةُ إلى استدلال ونَظر، أَدَّى النها، فإذا احتاجَتِ الضرورةُ إلى استدلال ونَظر، أَدَّى ذلك إلى التَّسَلْسُل وهو باطل [قال ابْنُ تَيْمِيَّةَ في (منهاج السنة النبوية)؛ التَّسَلْسُلُ فِي الْفَاعِلِينَ وَالْمُحْدِثِينَ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ {هَذَا الْمُحْدَثُ لَـهُ مُحْدِثُ، وَلِلْمُحْدِثِ مُحْدِثُ آخِرُ} إِلَى مَـا لَا يَتَنَـاهَى، فَهَـذَا مُمَّا اتَّفَـِقَ الْعُقَلَاءُ -فِيمَـا أَعْلَمُ- عَلَى امْتِنَاعِـهِ، لِأَنَّ كَـِلَّ مُعْدِثٍ لَا يُوجَدُ بِنَفْسِهِ، فَهُوَ مُمْكِنٌ بِالْعِتِبَارِ نَفْسِهِ [أَيْ أَنَّه مُمْكِّنُ الوُّجُـودِ والمِّـدَّمِ عَقْلًا]، فَـاإَذَاْ قُـدُّرَ مِنْ ذَلِـكَ مِّـا لَا يَتَنَاهَى، لَمْ تَصِرِ الْجُمْلَةُ مَوْجُودَةً وَاحِبَةً بِنَفْسِهَا [أَيْ لَمْ تَصِرْ الْجُمْلَةُ مَوْجُودَةً وَاحِبَةً الْوُجُودِ عَقْلًا بِنَفْسِهَا، قلتُ: تَصِرْ جُمْلَةُ الْمُحْدِثاتِ وَاحِبَةَ الْوُجُودِ عَقْلًا بِنَفْسِهَا، قلتُ: ومِن أَمْثِلَةٍ وَاحِبُ الْوُجُودِ عَقْلًا (مَتَى كَانَ الكُـلُّ مَوجُـودًا وَحَلَ وَحَبَ عَقْلًا أَنْ يَكُونَ جُـزْءُ هـذا الكُـلُ مَوجُـودًا أَيضًا، لِأَنَّهُ وَجَبَ عَقْلًا أَنْ يَكُونَ جُـزْءُ هـذا الكُـلُ مَوجُـودًا أَيضًا، لِأَنَّهُ وَجَبَ عَقْلًا أَنْ يَكُونَ جُـزْءُ هـذا الكُـلُ مَوجُـودًا أَيضًا، لِأَنَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَلْزَمُ مِن وُجـودِ الكُـلِّ وُجـودُ الجُـزْءِ بِالضَّـرورةِ العَقلِيَّةِ)، و(مَتَى وُجِـدَ المُسَـبَّبُ وَجَبَ عَقْلًا أَنْ يكـونَ سَـبَبُه قِـد وَحِدَ)]، فَإِنَّ انْضِمَامَ الْمُخْدِثِ إِلَى الْمُخْدِثِ وَالْمُمْكِن إِلَى الْمُخْدِثِ الْمُعْدِنِ لَهُ، بِلَ كَبْثَرَةُ ذَلَّكَ تَبْرِيدُ ۖ حَاجَتَهَا ۖ وَافْتِقَارَهَا ۚ إِلَّى الْإِفَاعِـلَ، وَافْتِقَـإِرُ الْمُحْدِثَيْنِ الْمُهْكِنَيِنَ أَعْظُمُ مِنَ ۖ افْتِقَـارِ أَحَـدِهِمَا، كَمَـا أَنَّا عَدَمَ الاثْنَيْنِ أُغْظُمُ مِنْ عَدَم أَحَدِهِمَا، فَالتَّسَلْسُلُ فِي عَدَم الاثْنَيْنِ أُغْظَمُ مِنْ عَدَم أَحَدِهِمَا، فَالتَّسَلْسُلُ فِي هَذَا وَالْكَثْرَةُ لَا تُحْرِجُهُ عَنِ الاقْتِقَارِ وَالْحَاجَةِ، بَلْ تَزيدُهُ حَاجَةً وَاقْتِقَارًا؛ فَلَوْ قُدِّرَ مِنَ الْحَوَادِثِ وَالْمُمْكِنَاتِ مَا لَا يَعَايِهَ لَهُ، وَقُدِّرَ أَنَّ بَعْضَ ذَلِكَ مَعْلُولٌ لِبَعْضِ أَوْ لَمْ يُقَدَّرْ نِهَايَةَ لَهُ، وَقُدِّرَ أَنَّ بَعْضَ ذَلِكَ مَعْلُولٌ لِبَعْضِ أَوْ لَمْ يُقَدَّرْ ذَلِكَ ، فَلَا يُوجَدُ شَيْءُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِفَاعِلَ صَانِع لَهَا خَارِجَ عَنْ هَــذِهِ الطَّبِيعَـِةِ الْمُشْــتَرَكَةِ الْمُسْــتَلْزِمَةِ لِلافْتِقَــارِ وَالاحْتِيَــاج، فِلَا يَكِــونُ فَاعِلُهَــِا مَعْــدُومًا [أَيْ مُسٍــتَحِيلَ الوُجــَودِ عَقْلًا]، وَلَا مُحْــدَثًا، وَلَا مُمْكِنًــاً (يَقْبَــلُ الْوُجُــودَ

وَالْعَدَمَ)، يَلْ لَا يَكُونُ إِلَّا مَوْجُودًا بِنَفْسِهِ، وَاجِبَ الْوُجُودِ، لَّا يَقْبَلُ الْعَدَمَ، قَدِيمًا [قالَ الشيخُ عبدُالعَزيز الـراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصـول الـدين، قسـم العقيـدة) في (شـرح العقيـدة الطحاوية): كُلِّمةُ {القَّدِيمِ} ما وَرَدَتْ في أسَماءِ اللهِ، وْإِنَّمَا أُحْدَثُهَا أَهِلُ الْكَلِامَ، الَّذِي وَرَدَ في الكِّتـابِ والسُّـنَّةِ { أَلاَّوَّل} ... ثم قالَ -أَي الشيخُ الْراجِحِي-: تَسْمِيَةُ اللّهِ بِأَنَّه {قَدِيم} مُحـدِثُ أحدَثَـه أِهـلُ الكَلام؛ وأهـلُ السُّـنَّةِ ُوالجَمَاعـَةِ لَا يُسَـمُّون اللّـهَ بِأَنَّه {قَـدِيم}، لِأَنَّ الأسـماءَ والصِفاتِ تَوقِيفِيَّةُ، ومَعِنِى (تَوقِيفِيَّةُ) أَيْ أَنَّنا نَقِفُ عِلى مَا وَرَدَ فَى الْكِتابِ والسُّنَّةِ، مَا ۚ وَرَدَ في الكِتابِ والسُّنَّةِ مِنَ الْأُسِمَاءِ وَالصِّفَاتِ نُثبتُه لِلَّهِ، وما وَرَدَ في الكِتابِ وَالْسُّنَّةِ نَفيًا نَنفِيه عن اللهِ، وما لم يَـردْ في الكِتـابِ وَالسُّنَّةِ نَفيًا وِلاَ إِثْبَاتًا نَتَوَقَّفُ}... ثم قَالَ -أي الشيخُ الَــراجَحي-: يَنْبَغِي أَنْ نَكَتَفِي بِمــا وَرَدَ في الْكِتــابِ وإلسُّنَّةِ، فَنَقولُ {اللِّـهُ الأَوَّلُ}، كَمـا قـالَ سُـبحانَه {هُـوَ الَّاوَّلُ وَالْآخِــرُ وَالطَّاهِرُ وَالْبَــاطِنُ}، وثَبَتَ في صَــجِيح مُسِلِّم أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليهِ وسلم قَـالَ ِ {اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَـكِ شَـيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِـرُ فَلَيْسَ بَعْـدَكَ شَىْءُ} وَالْمَعنَى أَنَّه {الأَوَّلُ} الذي ليس لِأَوَّلِيَّتِه بِدايَةٌ وِ { الآخِـرُ } الـذي لِيسٍ لِآخِريَّتِـه نِهِايَـةٌ، انْتِهِي بَأَحتصـاًر] لَّيْسَ بِمُحْدَثٍ، فَإِنَّ كُـلَّ مَـا لَيْسَ كَـذَلِكَ فَإِنَّهُ مُفْتَقِرِرُ إِلَى مَنْ يَخْلُقُهُ وَإِلَّا لَمْ يُوجَدْ، انتهى باختصار، وقـالَ -أي أَبْنُ تَيْمِيَّةً- أيضًا في (درع تعارض العقل والنَّقل): الْتَسَلّْسُـلُ في المـوْثرات هيو أن يكَـونَ للحـادِثِ فاعـَلُ وللْفاعـل فَاعَلُ، وهُذا بِاطلُ يُصِرِيحِ الْعِقلِ واتِّفـاقِ العُقَلاِّءِ، وهـِذَا هو التَّسَلُّسُلُ الذي أِمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بـأنْ يُستعاذَ باللهِ منه، وأمَرَ بالانتهاءِ عنه، وأنْ يقولَ القائـلُ {آمنت باللــه ورســله} كمــا في الصــحيحَين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

{ يَأْتِي الشَّـيْطَانُ أَحَـدَكُمْ فيَقـولُ (مَن خَلَـقٍ كَـذَا؟) حتَّي يَقُولَ له (مَن خَلَقَ رَبَّكَ؟)، فَإِذَا بَلَغَ ذَلْـك فَلْيَسْـتَعِذْ بِاللَّهِ ولْيَنْتَهِ}، وفي رواية {لا يـزال النـاس يتسـاءلون حـتي يقولوا (هذا الله خلق الخلق، مَن خَلَقَ اللـه؟) فمن وجـد من ذليك شيئًا فليقيل (آمنت بالليه)} وروايية {ورسوله}... ثم قال -أي ابن تيمية-: تَّسَلْسُـلُ العِلَـل وِالمِعلوِلات مُمْتَنِعُ بصريح العقلِ واتِّفاق العقلاءِ، وكُذلكُ تُّسَلْسُلُ الفِعْلِ والفاعلِينِ، والخَلْقِ والخالقِينِ، فيَمْتَنِـعُ أَنْ يكونَ للخالق خالقٌ، وللخالق خالقٌ إلى غِير نِهَايَـةٍ، ولَهَـٰذَا بَيُّنَ النَّـبِيُّ صَـٰلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَـٰلُمُ أَنَّ هَـٰذَا مِنَ وَسُوسةِ الْشيطِانَ، فقـالَ في الحـديثِ الصـحيح {يَـأتي الْشَّيْطَانُ أَحَدَّكُمْ ۖ فَيَقُولُ (مَن خَلَقَ كَذَا؟، مَن خَلَقَ كَـذَا؟) حبَّى يَقُـولَ إِمَن خَلَـقَ اللـه؟)، فَـاإِذَا وجـدَ ذلـك أحـدُكم فَلْيَسْـتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَـهِ}، انتهى باختصـار، وقـالَ الشـيخُ عبــدُالرحمن حبنكــةِ (الأســتَاذ بجامعــة أَم القــري) في (ضوابطَ المُعرفة وأصول الاستدلال والمُناظرِة) تحت عنِـوان (مِنَ المِسـتحيلاتِ العقليـةِ الـدَّوْرُ وِالتَّسَلْسُـلُ): الدَّوْرُ هِـو تُوقُّفُ الشِّـيْءِ على نَفْسِـه، أَيْ أَنْ يكـونَ هـو نَفْشُهُ عِلَّةً لِنَفْسِه، بواسِطةٍ أو بـدون واسـطةٍ، والِـدَّوْرُ مستحيلٌ بِالْبَدَاهِةِ الْعُقَلَيَّةِ، أُمثلَةٌ؛ (أُ)الْكَوْنُ وُجِـَّدَ بِنَفْسِـه مِنَ العَدَمِ المُطْلَـقِ، في هـذإ الكلام دَوْرُ مِرفـوضٌ عقلًاٍ، إِذ يقتضِي أَن يكون الْكَوْنُ عِلَّةً لنَفْسِه، وَأَن يكونَ مِعلولًا لُهِـا بِـآن واحـدٍ، والعِلَّةُ تِقتضـي سَـبْقَ الْمعلـولِ [أَيْ أَنْ تَسْبِقَ الْمعِلُـولِّ]، وبمَا أنَّ العليَّة -بحسب الـدُّغُوَى- ۖ هي المعلولُ نَفْسُمٍ، فإن هذا الكلامَ يقتضي أنْ يكونَ وجِودُ الشيء سابِقًا علَى وجودِه نَفْيسِه، وفي هذا تَناقُضُ ظاهرْ، وهو أن الكَوْنَ بُوَصْفِهِ عِلَّةً هو مُوجَـودُ، وبوَصْـفِهُ معلولًا هو غيرُ موجـودٍ، مـع أنـه شـيءٌ واحـدُ لا شَـيْئَان، فهو ۗ إذن بحسّب اللَّدَّغْوَى (مِوجـود غـير موجـود) في اَن واحدٍ، والتناقضُ مستحيلٌ مرفوضٌ بالبَدَاهِـةِ العقليَّةِ؛

(ب)أُوَّلُ دَجَاجَةٍ يَتَوَقَّفُ وُجودُها على أُوَّلِ بَيضةٍ، وأُوَّلُ بَيضــةٍ يَتَوَقَّفُ وُجِودُهـا على أَوَّل دَجَاجَـةِ، هـنذا كَلاَّمُ مُرفِوضٌ بِالْبَدَاهِةِ الْعَقليَّةِ، لِمَا فيهُ مِنَ الدَّوْرَ المِسـتحيلِ عَقَلًا، إِذْ يِقتِضَى أَنَّ العِلَّةَ في وُجودِ الدَّجَاجَةِ الأُولِي هي البَيْضَةُ الأُولَى، وأَنَّ العِلَّةَ في وُجُـودِ البَيضـةِ الأُولَى هي الدَّجَاجَـةُ الأُولَى الـتي هي معلـولْ إِللبِيضـةِ الأُولَى، فلا تُوجَدُ مَا لَم تُوجَـدُ، إِذِنَ فَالْدَّجَاجَـةُ الأُولَى لا تُوجَـدُ إِلَّا إِذَا وُجِدَتْ هِي فَأَنْتَجَتْ بَيضةً فَفَقَسَتِ -أَيْ فَكَسَرَت- البَيضِةَ عَنَها، لقد دارَ الشيءُ على نَفْسِه بواسَطةٍ، وانتهى -أِي الدُّوْرُ- إلى تَنْاقُضَ ظِاهِرِ مرفَوضٍ لَإِزمَ مِنهُ إثباتُ أَنَّ يكونَ الْشِيءُ الواحدُ موجَودا قَبْلَ أَنَ يَكِونَ مُوجودا، لِيُوجِدَ شيئًا آخَرَ، يكون هذا الشيءُ الآِخَرُ عِلَّةً في وُجــُودِ ما كان هو سَبَبًا في وُجودِه، وظاهِرُ أَنَّ هذا الدَّوْرُ ينتهي إلى أن تكون الدجاجة علَّة في وجود الدجاجة مـع وجـود واسطة هي البيضة، وأن تكون البيضِة علـة في وجـود البيضة مع واسطة هي الدِجاجة؛ (ت)أُوَّلُ مـاءٍ وُجـدَ في الأرض هو مِنَ السِحابِ، وَأَوَّلُ سحابِ وُجِدَ هـو مِن بخـار الماء في الجو، وَأُوَّلُ بخار للماء في الجو وُجِـدَ هـو مِنَ الماء الذي وُجِدَ فَيَ الأرضَ، هذا كلامٌ فيـه دَوْرٌ مرفـوضٌ بالبَدَاهةِ إِلْعَقَلْيَّةِ، وَلَكنَّ هَذَا الدورَ تَعَدَّدَتْ فيه الواسِطةُ، فَإِذَا انْتَقَلْنا مِنَ المِّاءِ المُتَوَقِّفُ وَجُودُه على السَحاب، ثم مِنَ السِحابِ الْمُتَوَقِّفُ وُجُودُه على البِخارِ، ثم مِنَ البِخارِ المُتَوَقِّفُ وُجُودُه على الماءَ، وَجَدِْنا أَنْفُسَـنا أَمـاَمَ تَوَقُّفٍ وُجــوَدِ المـيَّاءِ على نَفْسِــه، وتَوقّفِ وُجــودِ البخــاْرِ على نَفْسِهِ، وتَوَقّفِ وُجودِ السَـحابَ عَلَى نَفْسِـّه، بعـدَ أَن دِارَ التَّوَقُّفُ عَلَى وَاسِطَةٍ مِن عُنْصُـرَين آخَـرَين، وِانتهى -أي الدَّوْرُ- إلى التناقُض المرَفِوض بالبِّدَاهةِ العَّقليَّةِ، إَذ فيـية إِثْبَاتُ وُجُودِ الشيءِ قَبْلَ أَنْ يَكُـونَ مِوجـودا، لِيَكُـونَ عِلْةً لِوُجودِ أَمْرَ ثَانِ، وَالْثَانِي عِلْهَ لِوُجُودِ أَمْـرِ ثِـالَثِ، وَالْتَـالَثُ عِلْةً لِوُجـودِ الأَمْـرِ الأَوَّلِ، إِذَنْ فـالأَوَّلُ عِلَّةٌ لِنَفْسِـه بعـدَ

دَوْرةٍ مَرَّتْ علي عُنْصُرَين آخَـرَين... ثم قـالَ -أَي الشـيخُ حَبِنَكُة-: وقد تَكْثُرُ عِناصِرُ الواسِطةِ في الـدَّوْرِ أَكْثَـرَ مِن ذلك... ثمَّ قَـالَ -أي الشَّـيخُ حَبنكِـة-: ٱلتَّسَلْسُـلُ هـو أَنْ يَسيَنِدَ وُجودُ المُمْكِنَ إلى عِلَّةٍ مُؤَثِّرةٍ فيـمٍ، وتَسـتَنِدَ هـۣذه العِلَّةُ إلى عِلَّةٍ مُـؤَثَّرةٍ فيهـا، وهي إلى عِلَّةٍ ثالثـةٍ مُـؤَثَّرةٍ فيهـا، وهكـذا تَسَلْسُـلًا مـع العِلــل دُونَ نِهَايَــةٍ، انتهى بِاخْتَصَارِ، وقالَ الشيخُ المهتدي بالله الإبراهيمي في (توفيق اللَّطيف المنان) تَحتَّ غُنَّـوان (الـرُد عَلى شَـبهةُ الفلاسفة في مجادلتهم حول كمال قدرة الله تبارك وتعالى): إنَّ أعداءَ الدِّينِ مُنْذُ الْقِدَم يَسْعَوْن لِتَـدمِيرِ هـذا الدِّينِ اللَّهُ الْقِدَم يَسْعَوْن لِتَـدمِيرِ هـذا الدِّينِ بالشُّبُهِاتِ تارةً وبالشَّهَواتِ تارةً أُخرَي، قـإلَ اللـهُ سُبِحاْنَه وِتَعالِّلُي { يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا ۖ نُورَ اللَّهِ بِـأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أِن َيُتِمَّ نُـورَهُ وَلَـوْ كَبِرهَ الْكَـافِرُونَ}، فَهِن ويَّ بِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ وَيَّةِ وَقَلْبُ مَكَانَــدِهمُ الشَّــيطَانِيَّةِ اللَّعِبُ بِالأَلفِـاظِ اللَّهُويَّةِ وقَلْبُ الحَقائق الضَّروريَّةِ الْيَقِينِيَّةِ، لِيَتَوِصَّلوا بِـٰذلك إِلَّي إِرَالِةٍ الإيمانِ مِن قَلْبِ الْمُسَلِّمَ الْمُوَحِّدِ، قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَدُّوا لِوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فِتَكُونُـونَ سَـوَاءًۥ } ؛ فِمِن شُخْفِ أَفَهامِهم وَخُبِثِ نَوايَاهُم، أَنَـوْاً بِأَسَـئلةٍ ظَنُّوا أَنَّهُم يَسـتَطِيعون بهـا بَثُّ الشُّـكوكِ حَـولَ الحَقِيقـةِ الإيمانِيَّةِ الراسِخةِ (أَنَّ اللهَ على كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ)، فَبَدَءُوا يَسألون المُّسَلِمِينَ أُسئلةً هي أشبَهُ بتَعبِيِراتِ الْمَجانِين وِعِقائـدِ الزَّنادِقِيةِ المُلحِـدِينِ، فَقـالُوا {أَلَسَـتُمْ تَرغُمـُونَ أَنَّ اللَّـهَ علَّى كُلِّ شَيءٍ قَدِّيرٌ، فَهَلْ يَقدِرُ اللَّهُ عَلَى خَلقَ صَحْرِةٍ، لا يَستَطِيعُ حَمْلُهاً؟}، وقالُوا {فَالِنْ قُلتُمْ (نَعَمْ) فَقَـدْ أُثْبَّتُمْ وِجُودَ صَخرةٍ لا يَستَطِيعُ حَمْلَها، وإنْ قُلتُمْ (لا) فَقِدْ قُلتُمْ أَنُّهُ لَا يَستَطِّيعُ خَلْقَ مِثـلَ هـذَه النَّسَّخرةِ}، فَلنَنظُـر الآنَ إلى حَقِيقةِ سُؤَالِهم الذي هو بِمفَهوم آخَـرَ {هَـلْ يَقِـدِرُ أَلذي لا يَعْجَزُ عَن يَشيء أَنْ يَعَجَزَ عِن شَيءٍ؟}، فَسُؤالَهم هـذا يُفسِـدُ أَوَّلَـهَ آخِـرُه، وَيُشبَهُ كَلاَّمَ المَّجَـانِين الـذِّيُّ لا مَعنَى له، وهــو عِبـارةٌ عن سَفسَـطةٍ كَلامِيَّةٍ ولَعِبِ

بِالأَلفاظِ اللُّغَويَّةِ وكُفر بِاللهِ عَزَّ وجَلَّ، وِسُـؤالُهم هـذا لا يَقْتَضِي الْإِحابَةَ ۚ إِنَّ عَمْ ۗ وَلَا بِ ۖ {لَا ۚ يُ لِأَنِّهِ لَيسَ بِسُـوَالِ صَحِيح، فَلَيْسَ كُلُّ سُؤالِ لَهُ جَوابٌ، بَلْ كُلُّ سُؤالٍ صَحِيح له ۣجَوابٌ،ٍ فَإِنَّ السُّؤالَ اللَّهُ إِلَّ اللَّهُ إِلَّ اللَّهُ أَلَى يُفِسِد بَعضُه بَعضًا [فَفِي الشِّقُ الأَوَّلَ مِنَ السُّؤَالِ يَسـأَلُونَ بــ (هَـلْ يَقـدِرُ؟) أَيْ (هَلْ يَستَطِيعُ)!!!] (هَلْ يَستَطِيعُ)!!!] وفي الشِّقِ الثانِي منه (لا يَستَطِيعُ)!!!] ويَنقُضُ آخِرُه أَوَّلَه، هو سُؤَالٌ فاسِدٌ لِم يُحقَّقُ بَعْدُ، فَهــو فِي الحَقِيقَـةِ ليسٍ بِسَـؤالِ ولا سَـألَ صَـاحِبُهُ عن شَـيءٍ أَصَلًا، وما لم يُسـأَلِّ عنـهَ فَلا يَلـزَمُ عَنـه جَـوابٌ، كَمـا أَنَّ المَجنــوَنَ لــو سَــأَلَنا شِــؤالًا لم َنفِهَمْ مَعنــاًه لم يَقبَص تَفَوُّهُـهُ بِـالخُزِعْبِلَاتِ أَيَّةَ إَجِابِـةٍ مِنَّا، وَكَـذَلِكَ سُــؤالُهم السَّابِقُ؛ وَمِن أُمثِلَةِ هَـِذُه الْأُسِئلَةِ قِـولَهِم أُخـزاهم اللَّـهُ أَشَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلى أنَّ مِثلَ هذه الأسلة عليه وسلم إلى أنَّ مِثلَ هذه الأسلة مِنَ الشَّلِمِ اللهُ عليه وسلم إلى أنَّ مِثلَ هذه الأسلة مِنَ الشَّلِمِ اللهُ عليَ على أبي هُرَيْرَةَ أَنَّهِ قَالَ الأسئلةِ، فَقَدْ أَخَرَجَ البُخارِيُّ عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّهِ قَالَ إِلَّا مَلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَأْتِي الشَّيْطَانُ إِلَّا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَأْتِي الشَّيْطَانُ أُجَـدَكُمْ فَيَقُـولُ "مَنْ خَلَـقَ كَـذَاْ؟ مَنْ خَلَـقَ كَـذَاْ؟"، حَتَّي يَقُدُولَ "مَنْ خَلَدِقَ رَبَّكَ؟"، فَإِذَا بِلَغَـهُ فَلْيَسْـتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ)}، وفي روايَةِ مُسلِم {لَا يَـزَالُ النَّاسُ بِتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا (خَلُقَ اللَّهُ الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ؟)، فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَـيْنًا فَلْيَقُـلٍ (آمَنْتُ بِاللَّهِ)}، وفي روايَةٍ وجد مِن دَبِكَ سَـينا فَبِيعَـنَ رَامَنِكَ بِاللهِ أَنِي دَاوُدَ {فَإِذَا قَالُوا [أَيِ النَّاسُ] ذَلِكَ فَقُولُـوا (اللَّهُ أَحَـدُ، اللَّهُ الصَّـمَدُ، لَمْ يَلِـدْ وَلَمْ يُولَـدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَـهُ كُفُـوًا أَحَـدُ، اللَّهُ الصَّـمَدُ، لَمْ يَلِـدْ وَلَمْ يُولَـدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَـهُ كُفُـوًا أَحَــدُ)، ثُمَّ لِيَتْفُــلْ عَنْ يَسَـارِهِ ثَلَاتًــا وَلْيَسْــتَعِذْ مِنَ الشَّـيْطَانِ}... ثم قـالَ -أي الشـيخُ الإبـراهيمي-: قـالَ الشَّـيْطَانِ}...

الحافِظُ اِبْنُ جَجَر [في (فَتْحُ الباري)] {قَالَ اِبنُ بَطّالِ (فَـالُ اِبنُ بَطّالِ (فَـالُ قِـالُ الْمُوسُوسُ "فَمَا الْمَانِعُ أَنْ يَخْلُبِقَ الْخَالِقُ َنَفْسَه ۚ ، قِيلَ لَهُ هَذَا يَنْقُصُ بَعْضُهُ بَعْظًا، لِأَنَّكَ أَثْبَتَّ خَالِقًا وَأَوْجَبْتَ وُجُودَهُ ثُمَّ قُلْتَ "يَخْلُقُ نَفْسَه ۚ فَـأَوْجَبْرِتَ عَدَمَـهُ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ كَوْبِهِ مَوْجُودًا مَعْدُومًا فَاسِدُ لِتَنَاقُضِهِ، لِأَنَّ الْفَاعِلَ يَتَقَدَّمُ وُجُودُهُ عَلَى وُجُودِ فِعْلِهِ فَيَسْتَحِيلُ كَونُ الْفَاعِلَ يَتَقَدَّمُ وُجُودُهُ عَلَى وُجُودِ فِعْلِهِ فَيَسْتَحِيلُ كَونُ نَفِسِهِ فَيَسْتَحِيلُ كَونُ نَفِسِهِ فَعَلَا لَهِ وَعَكَ فِي زَمَن نَفِسِه فِعلَا لَهِ وَيُقَالُ إِنَّ مَسْهِ أَلَةً وَقَعَتْ فِي زَمَن سَسِيدِ فِي قِصَّةٍ لَـهُ مَـعَ صَاحِبِ الْهنْدِ، وَأَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ الرَّشِيدِ فِي قِصَّةٍ لَـهُ مَـعَ صَاحِبِ الْهنْدِ، وَأَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ (هَلْ يَقْدِرُ الْخَالِقُ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَـهُ)، فَسَـأَلِ [أي الرشيدُ] أَهْلَ الْعِلْم، فَبَدَرَ شَابُّ فَقَالَ (هَذَا السُّؤَالُ مُحَـالٌ [يَعنِي أَهْلَ الْعِلْم، فَبَدَرَ شَابُ فَقَالَ (هَذَا السُّؤَالُ مُحَـالٌ [يَعنِي (مُتَناقِصُ)]، لِأَنَّ الْمَخْلُوقَ مُحْدَثُ وَالْمُحْدَثُ لَا يَكُونُ مِثْلَـهُ أَوْ لَا الْقَدِيم، فَاسْتَحَالَ أَنْ يُقَـالَ "يَقْدِرُ أَنْ يَخْلُـقَ مِثْلَـهُ أَوْ لَا اللهُ الله يَقْدِرُ ")}... ثِم قالَ -أي الشِيخُ الإبرَاهيمي-: وَهُبِا مَسأَلَةٌ فَلُّو بِادَرَ أَحَدُ المُوَجُّدِينِ إِلَى الإجابِةِ عن هـذَا السُّوَالِ بـ {نَعَمْ}، وكانَ قَصِدُمٍ أَنْ يَقُولَ {أِنَّ اللهَ عِلمٍ كُـلُّ شَـيءٍ رَبِعُمْ)، وَكَانَ فَصَدُ أَبَدًا أَنْ يَقَـولَ بِإِمْكَانِيَّةٍ أَنْ يُوجَـدَ لَلَـهِ قَدِيرٌ}، ولم يَقْصِدُ أَبَـدًا أَنْ يَقَـولَ بِإِمْكَانِيَّةٍ أَنْ يُوجَـدَ لَلَـهِ مَثِيلٌ، وهذا قد يَحصُلُ لِعَدَم تَنَبُّهِه على الأَمْرِ المُستَفْهَم عنه بِالقُدرةِ، لا يُكَفَّرُ مُباشَرةً، بَـلْ يُنَبَّهُ ويُبَيَّنُ لَـه الأَمْـرُ، فَإِنَّ المُوجِدِ لا شَكَّ أَنَّه يَعـرفُ أَنَّه مِنَ المُحالِ أَنْ يَكـونَ فَإِنَّ المُوجِدِ لا شَكَّ أَنَّه يَعـرفُ أَنَّه مِنَ المُحالِ أَنْ يَكـونَ للَّهِ مَثِيلًا أُو شَبِيهُ وأَنَّ هَذا الفَرَضَ كُفرِيٌّ، لَكِنْ لَمَّا يُسأَلُ هذا السُّـؤالَ قـد يَفهَمُ منهِ أَنَّه سُـؤالُّ عن قُـدرةِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ فَقَطْ، واللهُ علِى كُلِّ شَـيءٍ قَـدِيرٌ، فَيُجِيِبَ بـ {نَعَمْ} ۖ دُونَ تَدقِيقَ في الأَمْرِ المُّستَفَهَّمَ عنَه، ۖ لِذَا يُبَيَّنُ لِمَن لَمْ يَفَهَمُ السُّوالَ حَقِيقَةُ السُّؤالِ، وَمِن ثَمَّ يُبَيَّنُ لَـه الدُّواءُ النَّبَويُّ في مِثل هذه الأسئلةِ وأنَّه لَا يُجِـأْبُ عَليهـا بـ {لَا} ولا بِـ {نَعَمْ}، لِأَنَّه ليس بِسُؤالَ صَحِيح، بَــلْ كَلَامٌ مُتَناقِصٌ يَنْقُصُ بَعضُه بَعضًا؛ وهُناك حالةٌ مُعاكِسةٌ أَخرَى،

وهي فِيما إذا أجابَ المُوَحِّدُ عن هذا السُّـؤال بِقَولِـه {لا يَقدِرُ اللَّهُ على خَلق إِلَهٍ مِثلِه} قَاصِدًا اِستِحَالَةَ أَنْ يَكــونَ لِلهِ مَّثِيلٌ، فَهذا المُّوَحُّدُ لا يُكَفَّرُ أيضًا وإنْ كـانَتِ العِبـارَةُ غَـيرَ لَائقـةٍ والنَّفسُ تَنْفِـرُ مِنَهـًا جِـدًّا [لِأَنَّهـاَ مُوهِمـةٌ بِـالعَجز]... ثم قـالَ -أي الشـيخُ الإبـراهيمي- نَقلًا عن الشيخ عَبداللهِ بْين عَبـدِالْرَّحمن أَبِي بُطَين (مُفْتِي الـدِّيَار النَّجْدَيَّةٍ، الْمُتَا ِـوَقَّى عَـامَ 1282هـــ): وقلد رُويَ عن إِبنَ عَبَّاسِ أَنَّ الشُّـيَاطِينَ قـالوا لِإبلِيسَ {يـا سَـيِّدَنا، مـا لَنـا نَـراك تَفـرَحُ بِمَـوتِ العـالِم مـا لا تَفـرَحُ بِمَـوتِ العابـدِ، والْعِالِمُ لا نُصِيبُ مِنه والْعابِدُ نُصِيبُ مِنه؟!}، قَالَ ﴿ إِنطَلِقَ وا }، فانطَلَقوا إلى عابدٍ فَأتَوْه في عِبادَتِه، فَقال إبلِيسُ {هَلْ يَقَـدِرُ رَبُّكَ أَنْ يَخلَـقَ مِثـلَ نَفسِـه؟}، فَقَالَ {لاَ أُدْرِي}، فَقَالَ ۚ {أَتَرَونه؟، لم تَنفَعْه عِبادَتُه مِع جَهِلِه}، فَسأَلُوا عالِمًا عن ذُلُّكُ فَقالَ {هذه المَسأَلِةُ مُحَالٌ [يَعنِي (مُتناقِضـةُ)]، لِأَنَّه لـو كَانَ مِثلَـه لم يَكُنْ مَخلوقًا، ۚ فَكُونُه ۚ مَخلِوقًا وهُو مِثلُ نَفْسِه مُسَـتَحِيلٌ، ۚ فَـإِذَا كَانَ مَخلُوقًا لَم يَكُنُّ مِثلُه بَلْ كَانَ عَبِدًا مِن عَبِيدِه}، فَقَـالَ {أَتَـرَونَ هَـذَاِ؟، يَهْـدِمُ في سَـاعَةٍ مَـا أَبنِيـه في سِنِينَ!}... ثُمَّ قالَ -أي ِالنَّشيخُ الإِبْراهيميَ-: جـاءَ إخـوانُ هَوَلَاءَ الْمَلاحِدةِ بِأُسَئِلةٍ أَخرَى تَدُلُّ عَليٍ سُـخْفِ عُقـولِهِم واستِهتارهم بِالعُقَلاءِ، كَقَـوَلِهم {هَـلْ يَسـتَطِيعُ اللّـهُ ۖ أَنْ يَجعَلَ زَيدًا مَوجُودًا ِوغَيرَ مَوجودٍ، في آنِ واحِدٍ؟}، لِأنَّه لا يَفرضُ أَيْ يَكُونَ الشِّيءُ مَوجودًا وغَيرَ مَوجـودٍ في نَفس الوَقتِ إِلَّا رَجُلُ ليسٍ مِنِ أَهَلَ التَّمِّييزِ والْعَقـلِّ الشَّـحِيح، فَأُهَلُ الْتَّمِيِّيزِ لَو سَأَلُوا لِكَانَ سُؤالُهُم ۚ {هَلْ يَسَتَطِيعُ اللَّهُ إيجادَ رَجُلِ غَيرِ مَوجِـودٍ؟، أو يَسـتَطِيعُ اللـهُ إعـدامَ رَجُـلِ مِنَ الوُجـــودِ؟} ﴾ ِ فَأُمَّا ٓ الجَمـــعُ بَيْنَ ٓ الْظّـــدَّيْنِ هــُـو ۚ مِنَ بِينَ عَوِيبِياً الْمُستَحِيلَاتِ تَصَوُّرُها ووُجودُها، لِأَنَّ حاصِلَ الجَمِعِ بَيْنٍ َ المُستَحِيلاتِ تَصَوُّرُها ووُجودُها، لِأَنَّ حاصِلَ الجَمِعِ بَيْنٍ الضِّـدَّين هـو اللاّشَـيءُ أو العَـدَمُ، فالـذي يَقـولُ {هَـلْ يَستَطِيغُ اللهُ أَنْ يَجعَلُ زَيـدًا مَوجُـودًا وغَـيرَ مَوجـودٍ، في

نَفس الوَقتِ؟} كَأَنَّه يَسألُ ٍ {هَلْ يَستَطِيعُ اللهُ أَنْ يَفِعَـلَ لا شَيءَ ۚ ۚ}، فَلا يُتَصَوَّرُ [مَثَلًا] أَنْ يَجتَمِعَ ٱلْإِيمانُ وَٱلكُفـرُ في مَحَلًّ واحِدٍ وفي أَن وإحِدِ، ولا القُدرةُ مع العَجـز، ولاً العِلمُ مع الجَهِلِ، ولا الشَّكَ مـع اليَقِين، ولا الوُجـودُ مـع العَـدَم، عِلاوةً عَلى أَنَّ تَعريـفَ الضَّـدَّينَ أَصلًا هَما لَا يَجتَمِعُ انَ مُعًا في آنَ واجَدٍ في شَـيَءٍ واجِـدٍ، فَيَكـونُ الجَمِـعُ بَيْنَ الضِّـدَّينِ مِنَ السَفسَـطِةِ الكَلامِيَّةِ، ويُشِـمِّي العُلَماءُ هذا النَّوعَ مِنَ الأَسئلةِ سُؤالًا عن لا شَـيءَ أو عن العَـدَم، ويَعُـدُّون هـذا مِنَ المُحـال لِذاتِـه [يَعنِي (مِنَ المُتَناقِض)]... ثم قـالَ -أي الشـيخُ الإبـراَهيمي-: فَهـدَه حَقِائقُ بَيِدِيهِيَّةُ، فَلا يَكونُ الإنسانُ حَيًّا مَيِّتًا في آنِ، واللهُ عَزَّ وَجَـلَّ يَقَـدِرُ أَنْ يَجِعَـلَ الْمَيِّتَ حَيًّا وِالْحَيَّ مَيِّنًا، وَلَكِنْ مِنَ المُحالِ [يَعنِي (مِنَ المُتَناقِض)] أَنْ يَكُونَ الإِنسَانُ حَيًّا مَيِّتًا فِي آنِ، لِأَنَّ الأحياءَ والأمـواتَ لا يَســتَوُون، والْحَيَاةُ ضِدُّ الْمَوْتِ لَا يَجتَمِعان مَعًا في آنِ، ولا يَتَصَوَّرُ أَنْ يَكَوْرُ أَلْمَوْتُ لَا يَجَتَمِعان مَعًا في آنِ، ولا يَتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ الْإِنسَانُ جَيًّا مَيِّتًا في آنِ إلا رَجُبِلٌ مُتَنَاقِضٌ ُولِيس مِن أَهْــلِ التَّمِيــيز... ثَم قَــٰـالِّ -أَي الشـــيخُ الإبـراهيمي-: ٍفَحاصِـلُ الأِمـر أَنِْ تَعلِمَ أَنَّ اللِـهَ على كُـلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، وأن الخُـزَعْبِلَاتِ الكَّلامِيَّةَ الكُفريَّةَ مَن سَـألَ عنها بِقُدرِةِ اللهِ عَـزَّ وِجَـلَّ لا يَسِـتَحِقُّ الإجابِـةَ إلَّا بِبَيـانِ وَجِهِ خُزَعْبِلَاتِه، فَلا تَعْلَقُ فِيما دَسَّه الزُّنادِقِـةُ المُبطِلـون مِنَ الفَلَاسِـفةِ والمُلحِـدِينَ لِلتَّشـكِيكِ ۖ في قُـدرَةِ الْعَزيـز الْجَبَّارِ الذي لا يُعَجِزُه شَـٰيءُ في الأرض وَلا فِي السَّـمَاءِ، سُـــبحانَه مِن إلَــه عَظِيم... ثم قـــالَ -أي الشــيخُ الإبراهيمي-: قـالَ شـيخُ الإسـلام إبْنُ تَيْمِيَّةَ [في (بيـان تلـبيس إلجهِميـة)] {فَإِمَّا الْمُمْتَنِعُ لِذَاتِهِ فَلَيْسَ بِشَـيْءٍ بِاتِّفَاقُ الْعُقَلَاءِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ مُتَنَاقِصٌ لَا يُعْقَـلُ وُجُـودُهُ، فَلَا يَـدْخُلُ فِي مُسَـمَّى (الشَّـيْءِ)}؛ وقالَ في مَوضِّع آخَـرَ [َفي (مِجْمُوع الفتاوي)] {وَهُوَ سُـبْحَانَهُ عَلَى كُـلِّ شَـيْءٍ قَدِيْرِ، ۚ لَا يُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الْعُمُومِ شَيْءُ، لَكِنَّ مُسَمَّى

(الشَّيْءِ) مَا تُصُوِّرَ وُجُودُهُ، فَأَمَّا الْمُمْتَنِعُ لِذَاتِهِ فَلَيْسَ شَـــيْنًا بِاتِّفَــاقَ اَلْغُقَلَاءِ}... ثم قـــالَ -أي الشـــيخُ الإبراهيمي-: قالَ شِيخُ الإسلامِ أَبْنُ تَيْمِيَّةَ [فِي (منهاج السنة النبوية)] {وَأُمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ، فَعِنْدَهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كَلْ السُّنَّةِ، فَعِنْدَهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلْ كُلِّ مَا لِم يَكُنْ كُلِّ مَا لِم يَكُنْ كُلِّ مَا لِم يَكُنْ مُتَناقِضًا)] فَهُـوَ مُنْـدَرِجُ فِي هَـذَا، وَأَمَّا الْمُحَـالُ لِذَاتِـهِ [يَعنِي (وَأَمَّا المُتَنِـاقِصُِ)] مِثْـلُ كِـوْنِ الشَّـيْءِ الْوَاحِـدِ مَوْجُودًا مَعْدُومًا، فَهَذا لَا حَقِيقَةَ لَـهُ، وَلَا يُتَصَـوَّرُ وُجُـودُهُ، وَلَّا يُسَمَّى (شَيْئًا) بَاتَّفَاقِ الْغُقَلَاءِ}..ٍ. يَهْم قالَ -َأَيَ الشّيخُ ود ينسب الإسراهيمي-: قَـالَ الإمامُ الحافِـظُ الْبَبْهَقِيُّ في كِتابه الإسراهيمي-: قَـالَ الإمامُ الحافِـظُ الْبَبْهَقِيُّ في كِتابه (الجـامع لشـعب الإيمـان) {سَـمِعْتُ أَبَـا عَبْدِالرَّحْمَن السَّلَمِيَّ يَقُدُولُ، سَـمِعْتُ أَبَا بَكْـر مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِاللّهِ بْنِ شَاذَانِ َيَقُولُ، بَلَغَنِي أُنَّ يُوسُفَ بْنَ الْحُسَيْنِ كَـانَ يَقُـولُ النَّا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ الْعَاقِلَ مِنَ الأَحْمَقِ فَحَدَّثْهُ بِالْمُحَالِ [اِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ الْعَاقِلَ مِنَ الأَحْمَقِ فَحَدَّثْهُ بِالْمُحَالِ [يَعني (بِالمُتَناقِض)]، إنْ قَبِلَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ أَحْمَـقُ)}... ثم قيالَ -أي الشيخُ الإبراهيمي-: إنَّ الكَيلامَ الدي يَنْقُضُ بَعْضُهُ بَعْضًا يَكُونُ كَالُعَـدُم ِفي عَـدُم تَحقّق مَعنـاه، وهـذا مَعنَى قَولِنـا { َمُحـالٌ عَقلًا} أو {مُحـالٌ لِذاتِـه}، وهـِذا المُحالُ لِاَ يُسـأَلُ عنـه بالقُـدرةِ، لِأنَّه ليس بِشَـيءٍ أَصـلًا، ولِأَنَّ السُّــَوَالَ عن المُحـالِ لَيسٍ بسـَـوَالُ صَــَجِيحٍ فَلا يَقَتَضِى إِجابَةً؛ والزَّنادِقـةُ يَسَالُون عَنَ الْمُحـالِ لِذَاتِـهِ [يَعنِي (عَن الْمُتَناقِضِ)] مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِذاتِ اللَّهِ عَـزَّ وجَـلَّ وَصِفَاْتِه، فَيَظُنُّونَ أَنَّهُم بِذَلك يَستَطِيعونِ نَقضَ العَقِيـِدةٍ الَراسِـخةِ والأَصِـل الْمُحَكَم الثـابِتِ ۚ {أَنَّ اللَّـهَ عَلَى كُـلٌّ شَيءٍ قَدِيرٌ}، وأسئلَتُهم قد بَيَّنَّا أُنَّهَا أُسئلَةٌ يُناقِضُ أُوَّلَهَا آخِرُها، وهي أسئلةُ شَيطٍانِيَّةُ بِنَصٍّ قَولِ النَّبِيِّ صلى الِلهُ عليه وسلم... ثم قالَ -أي الشِيخُ الإبراَهِيمي-: لو سَـأَلنا ساَّئلٌ ۗ {هَلْ بَقدِرُ اللَّهُ علَى أَنْ يُلدِخِلَ أَبِا لَهَبِ الجَنَّةَ؟}، لم يَكُنْ سُؤالُه عَن ذاتِ إدخالِه في الجَنَّةِ، بَـلْ عَرَضُـه أَنْ يَسَأَلَ {هَلَّ يَقَـدِرُ اللَّهُ أَلَـذَى لَا يُخَلِّفُ وَعَـدُه أَنَّ يُخلِّفُ

وَعدَه؟}، فَكَانَتْ مِثلُ هذه الأسئلةِ مُندَرِجةً تَحتَ المُحـالِ لِدَاتِه [يَعنِي (تَحتَ المُتَناقِضِ)] ولا بُكِّ... ثم قِالَ -أي الشـيخُ الإبــراهيمي-: المُحـالُ لِذاتِبِهِ لا يُمكِنُ أَنْ يَكــوِنَ مَوضِعَ بَحَثِ فِي الْقُـدرةِ، فَلا يُسـأَلُ عنـه بِالْقِـدرةِ لِأَنَّه ليسُ بِشَـيَءٍ ولا بِكَلام مُسـتَقِيم... ثم قـالَ ۣ-أي الْشـيِخُ الإسراهِيميَ-: لا يَعنِي قُبِدرةُ اللَّهِ عِلَى كُلِّ شَبِيءٍ أَنَّهِ يَفِعَلُ كُلُّ شَيءٍ، فَهُناك أمورٌ لا يَفْعَلُها اللَّهُ عَـزَّ وَجَـِلُّ لِأَنَّه نَصَّ على أَيِّه لا يَفعَلُها مِثـلَ إدخـالِ أبي لَهَبِ الجَنَّةَ ونَحوه، وهُناك أمورٌ إِلا يَفْعَلُها اللَّهُ عَـزَّ وَجَـلَّ لِمُنَافَاتِها حِكَمَتُه... َثم قــالَ -أي الشــيخُ الإبــراهيمي-: وتَســمِينةُ المُحال لِذاتِـه المُحالَ في العَقـلِ ليس مِن بـابٍ كَيـلِ قُدرةِ اللهِ بالعُقول، ولَكِنْ [مِن بابٍ] كَيلِ القَولِ الصَّحِيِح مِنَ السَّـقِيم بـالَعُقول، انتهى باختصـار]... ثم جـاءَ -أيْ فِي الموسوعَةِ-: الذي قرَّرَهُ أهلُ العِلمِ في القَـدَرِ يَضَـغُ لَنَا ۚ عِدَّةَ قُوَا عِدَ في غَايَةِ الْأَهميَّةِ ۖ؛ الأولَى، وُجوبُ الْإِيمانَ بالِقَـدَر؛ الْتَانيـةُ، الاعتمـادُ فِي مَعرِفِـةِ القَـدَرِ وحُـدودِه وأَبْعادِهُ على الكِتـابِ والسُّـنَّةِ، وتَـرْكُ الاعتمـادِّ في ذلـك على نَظر العقولِ وَمَحْض القِيَاسَ، فالعقلُ الإنسـّانيُّ لا يستطيعُ بِنَفْسِهِ أَنْ يَضَعَ المَعالِمَ والرَّكائزَ الـُتي تُنْقِـدُه في هذا البابِ مِنَ الانحـرافِ والضِلالِ، والـذِين خاضُـوا في هـذه المسـألة بعقـولِهم ضَـلُوا وتـاهُوا فِمنهم مَن كَذَّبَ بِالْهَدَرِ [وَهُمُ الْقَدَرِيَّةُ]، ومنهم مَن ظَنَّ أَنَّ الإيمــانَ بِالِقَدِرِ يُلْزِمُ القَولَ بِالجَبْرِ [وَهُمَ الْجَبْرِيَّةُ]؛ الْثالثـةُ، تَـرْكُ التَّعَمُّقَ في البحثِ في القَّـدَرِ، فبعضُ جَوانِبِـه لا يُمْكِنُ للعقـلِ الإِنسـانيِّ مهمـا كـان نُبُوغُـه أَنْ يَسـتَوْعِبَها؛ قـد يقـــالُ {أَليس في هـــذِا المنهج حَجْـــرُ على العقـــل الإنسانيِّ؟}، والجُوابُ أنَّ هـذاً لَيس بِحَجِّر على الفِكـر الإنسانيِّ، بَلْ هو صِيَانةٌ لهذا العقـل َمِن أَنْ تَتَبَـدَّدَ قُـوَاهُ في غير المَجَال الـذي يُحْسِنُ التفكيرَ فيـه، إنَّه صِـيَانةُ للعَقـلِ الإنسـانيِّ مِنَ العَمَـلِ في غـيرِ المَجَـالِ الـذي

يُحْسِنُه ويُبْدِعُ فيه؛ إنَّ الإسلام وَضَعَ بين يَبِدَي الإنسـانِ مَعالمَ الإيمان ِبالقَـدَرِ، فالإيمـانُ بالقَـدَرِ يَقُـومُ على أَنَّ الله عَلِمَ كِـلُّ مِـا هـو كـائنٌ وكَتَبَـه وشـاءَه وخَلَقَـه، واستيعابُ العقل الإنسانِيِّ لهَذه الحقائق سِهْلُ مَيْسُورٌ، ليس فيـه صُـعوبةٌ، ولا غُمـوِصٌ وتَعقِيـدٌ ۖ أُمَّا البحثُ في سِـرِّ القَـدَر والغَـوصُ في أعماقِـَه، فإنَّه يُبَـِدِّدُ الطاقــةَ العقلِيَّةَ ويُهْـدِرُها، إنَّ البحثَ في كيفيـة العِلْم والكِتابـةِ والمَشِيئةِ والخَلْـق، بَحْثُ فِي كَيْفِيَّةِ صِـفإتِ اللَّـهِ وكَيـفَ تَعْمَلُ هذه الصِّفاتُ، وهذا أَمْرُ مَحجُوبٌ عِلْمُه عن البَشِـر، وهو غَيْبٌ يَجِبُ الإيمانُ به، ولَّا يَجُـوزُ السـؤالُ عَن كُنْهِهُ، والبـاحثُ فيــه كالبـاحثِ عن كَيفِيَّةِ اسِـتواءِ اللـّـهِ علَى عَرِشِه، يُقالُ له {هذه الصفاتُ التي يَقُومُ عليهـا القَـدَرُ معناها مُعلُومٌ، وكَيفِيَّتُها مَجْهولـةُ، والإيمـانُ بهـا واجبٌ، والسـؤالُ عَن كَيْفِيَّتِهَا بِدْعـةٌ }، إنَّ السَّـؤالَ عَن الكَيفِيَّةِ هو الدي أَتْجِبَ الباحثِين في القَدَرِ، وجَعَلَ البحثَ فيـه مِنَ أَعْقَدِ الأمورِ وأَصْعَبِهَا، وأَظْهَرَ أَنَّ الَّإِيمِـانَ بِـه صَـعْبُ المَنَالِ، وهو سَبَبُ الحَيْرةِ الـتي وَقَـعَ فيها كثيرٌ مِنَ البــاحَثِينَ، ولَــذا فقــد نَصَّ جَمْــڠُ مِن أَهــلُ العلم عَلَى المِسَاحِةِ المَحدورةِ التي لا يَجُوزُ ذُخولُها في باب الْقَدَرِ، وقَد سُقْنَا قريبًا مَقَالةَ الإمام أحمدٍ بِن حِيِٰبل رحمه اللــه تَعَالَى الـتي يَقـول فيهـِا {مِنَ السُّنَّةِ اللَّازِمَـةِ، الإيمَـانُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَالتَّصْدِيقُ بِالْأَحَادِيثِ فِيـهِ وَالْإِيمَـانُ بِهَا، لَا يُقَالُ (لِمَ؟ وَلَا كَيْفَ؟)}، لقد خاضَ البـاحثون في الْقَدَرِ فِي كَيفِيَّةٍ خَلْقِ اللهِ لأفعالِ العِبادِ مِع كَـوْنَ هـذِهُ الْافِعالِ صِادِرةً عن الْإِنسانِ حقيقةً [قُلْتُ: يَنْبَغِي هُنا أَنْ تَتَنَبَّهَ إِلَى أَنَّ كَوْنَ الفِعل خَلَقَه اللهُ وِصَـدَرَ عن الْعَبـدِ، لا يَلزَمُ منه مُجازِاةٌ العَبدِ ثَوابًا وعِقابًا إلَّا إذا اِنضَمَّ إلى ذلِك إِختِيـارُ العَبـدِ لِلْفِعـل؛ فَقَـدْ جِـاءَ فِي صَـجِيحِ مُسْلِم أَنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَـالَ {لَلَّهُ أَشَـدُّ فَرَحًـا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ -حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ- َمِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ

بِأَرْضِ فَلَاةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلَهَا، قَدْ أَيسَ مِنْ رَاجِلَتِهِ، فَبَيْنَا هُوَ كَـذَلِكَ إِذَا هُـِوَ بِهَـا قِائِمَـةٍ عِنْـدَهُ، فَأَخَـِذَ رِيْطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ (اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ)، أَخْطَأُ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ}، فَإِنَّ الله قد خَلَقَ قَـولَ الكُفر قد صَدَرَ عن هـٍذا الكُفر قد صَدَرَ عن هـٍذا الرَّجُلِ، لَكِنَّ هذا الرَّجُلَ لَهُم يَسَـتَحِقَّ العِقـابَ لِأَنَّه لَم يَكُنْ مُختَـارًا لِهَـذا القَـولُ الكُفـريِّ بَـلٌ كـانَ مُختَـارًا لِغَـيرِه فَسَـبَقُهُ لِسَـانُهُ؛ وَكَـذَلِكَ المُنـَافِقُ الـذِي يَتَمَــدُّقُ رئـاًءَ الناس، فَانَّ اللهَ قَدْ خَلَقَ فِعَلَ التَّصَدُّق في هذا المُنافِق، وإنَّ فِعلَ التَّصَدُّق قد صَدَرَ عن هذا المُنافِق، لَكِنَّ هَذَا الْمُنَافِقَ لِمْ يُحَصِّلْ ثَوَابَ فِعَـلَ التَّصَـدُّق لِأَنَّهُ لَم يَكُنَّ مُختارًا لِلتَّصَدُّقُ بَـلْ كـانَ مُختِـارًا لِمُـراءِاةِ النـاس]، وبَجِّثُوا عن كَيفِيَّةِ عِلْمِ اللَّهِ بِمَا الْعِبَادُ عَامِلُونَ، وكيفَ يُكلِّفُ عبادَه بِالْعَملِ مع أَنَّه يَعْلَمُ ما سيعملُون ويَعْلَمُ مَصِيرَهم إلى الجنة أو النّار، وضَـرَبَ البـاحِثون في هـذا كِتَابَ اللهِ بعضَه ببعض، وتـاهوا وحـارُوا ولم يَصِـلُوا إلى شاطِئِ السلامةِ، وقدٍ حَـذَّرَ الرسـولُ صـلى اللـه عليـه وسلم أَمَّتَه مِن أَن تَسْلُكَ هذاَ المَسَارَ وتَضْـربَ في هـِـذه وسيم المنه مِن اللهِ عَنْ أَبِي الْمَيْدِيِّ بِإِسْلِمَادِ حَسِّلُ عَنْ أَبِي الْمَيْدِاءِ، فَفِي سِنن اللَّرِّمِدِيِّ بِإِسْلِمَادِ حَسِّلُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ قَـالَ {خَـرَجَ عَلَيْنَـا رَسُـولُ اللّهِ صَـلّى اللّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلْمَ وَنَجْنُ نَتِيَنِـازَعُ فِي الْقَـدَرِ، فَغَضِـبٍ حَتَّى اجْمَـرَّ وَجْهُـهُ، حَتَّى كَأَنَّمَـا فُقِئَ فِي وَجْنَتَيْـهِ الرُّمَّانُ، فَقَـالَ (أَبِهَذَا أَمِـرْتُمْ؟، أَمْ بِهَـذَا أَرْسِـلْتُ إلَيْكُمْ؟، إنَّمَـا هَلَـكَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي هَذَا الأَمْرِ، عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَنَازَعُوا فِيهِ)}، انتهى باختصار،

(44)وقالَ الشوكاني في (التحف في مذاهب السلف): فَهُمْ [أَيْ أَهْــلُ الكلامِ] مُتَّفِقُــون فيمــا بينهم على أنَّ طريـقَ السَّـلفِ أَسْـلَمُ، ولكنْ زَعَمـوا أنَّ طريـقَ الخَلَـفِ

أَعْلَمُ، فِكَانَ غِايَةُ مَا يَظِفَروا بِهِ مِن هذه الأَعْلِمِيَّةِ لِطريـق الخَلَفِ أَنْ تَمَنَّى مُحَقِّقُوهُمَ وأَذكياًؤهم في آخِـر أَمْـرُهمَ دِينَ العجـائز وقـالوا {هَنِيئـا للعامَّة} [قـالَ الشـيخُ ابنُ عثيميِن في (شرح العقيدة السفارينية): مَعرفةُ اللَّهِ عَزُّ وجَــلَّ لَا تَحتــا أُ إِلَى نَظَــر في الأَصــلِ، ولهـَـذا، عــوامُّ المِسـِـلمِينِ الآنَ هَــلْ ِهُمْ فَكَّروا ونَظــروا في الآيــاتِ الكَونِيَّةِ وَالْآيَاتِ الشرعَيَّةِ حَـتَى عَرَفُوا اللَّهَ، أَمُّ عَرَفُوه بمُقتَضَى الفِطْرةِ؟، ما نَظُـروا، انتهى باختصِار، وقـالَ َالشَيخُ عَبدُاللَهِ بُّنُ عبدِالرَّحمَٰنَ أبو بطَينِ (مُفْتِي الَّـدِّيَارَ النَّجْدِيَّةِ تِ1282هِــ) في (الــدُّرَرُ البِّسِينِيَّةُ في الأَجْوبــةِ النَّجْدِيَّةِ): العامِيُّ الـذي لا يَعـرفُ الأدِلَّةَ، إذِا كَانَ يَعتَّقِـدُ وَحْذَاۚ اِبْيَّةَ الـرَّبِّ سُبحانَه ورسالَةَ مُحَمَّدٍ صَلِّكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وِيُؤمِنُ بِالبَعِثِ بَعْدَ المَوتِ وِبَالجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَأَنَّ هَذَهُ الْمَوتِ وَبَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَأَنَّ هَذَهُ الْمُسَاهِدِ هَذَهُ الْمُسَاهِدِ بِاللَّهِ وَضَلَالٌ، فإذا كَانَ يَعتَقِدُ ذلكٍ اعتِقادًا جازِمًا لا شَكَّ فيهِ، فَهُو مُسَلِمٌ وإنْ لِم يُتَـرَجِمْ [أَيْ يُبَيِّنْ] بِالـدَّلِيل، لِأَنَّ عامَّةَ المُسلِمِينِ، ولو لُقِنـوا الـدَّلِيلُ، فَـإنَّهم لا يَفهَمـون المَعْنَى غالِبًا. انتهى. وقـالَ الشـيخُ صـالحُ الِفـوزان في (شرح كشف الشّبهاتَ): فالعـامِيُّ المُوَجِّدُ أحسَّنُ حـالًا مِن غَلماءِ الكلامِ والْمَنْطِقِ فكتِابُ اللَّهِ ما تَـرَكُ شَـيئًا نَحتاجُ إلِيه مِن أُمُور دِينِنا إِلَّا وبَيَّنَه لنا، لَكنْ يَحتَاجُ منا إلى تَفَقَّهٍ وِتَعَلَّم، ولو كان عندك سِلَاحُ ولكِنْ لا تَعْرفُ تَشغِيلُه فَاللّٰه لا يَدْفَعُ عنك العَدُوِّ، وكذلك القرآنُ لا يَنْفَعُ إِذَا كَانَ مَهجِورًا وكان الإقْبالُ على غيرِه مِنَ العُلومِ، إذا كَانَ مَهجِورًا وكان الإقْبالُ على غيرِه مِنَ العُلومِ، النِّعْلَمِيَّةَ الـتي حاصِلُهَا أَنْ يُهَنِّئِ مَن ظَفَّرَ بِهِا للجاهَلِ الجَهْلَ البَسِيطَ [الجَهْلُ البَسِيطَ هـو خُلُوُّ النَّفْس مِنَ العِلْمِ، والجَهْلُ المُـرَكَّبُ هـو العِلْمُ على خِلَافِ الحَقِيقـةِ]، ويتمنَّى أنه في عِدَادِهم ومِمَّن يَـدِينُ بِدِينِهَم ويَمْشِيَ على طريقِهم؛ فَإِنَ هـَذا يُنِـاَدِي بـأَعَلَى صَـوْتٍ ويَـدُلُّ بأوضحِ دَلَالـةٍ على أنَّ هـذه الأَعْلَمِيَّةَ الـتي طَلَبُوها، الجَهْـلُ خَيْـرٌ منهـا بكثـيرٍ، فمـا ظَنُّكَ بعِلْمٍ يُقِـرُّ صاحِبُه على نَفْسِه أَنَّ الجَهْلَ خَيْـرٌ منه، ففي هـذا عِبْـرةُ للمُعتَبِرين وآيَةُ بَيِّنةٌ للناظِرِين. انتهى باختصار.

(45)وقالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ في (مجموع الفتاوى): فَإِنَّ هَـؤُلَاءِ الْمُبْتَـدِعِينَ الَّذِينَ يُفَضَّـلُونَ طَرِيقَـةَ الْخَلَـفِ -مِنَ الْمُتَفَلْسِفَةِ وَمَنْ حَذَا حَذْوَهُمْ- عَلَى طَرِيقَةِ السَّلَفِ، إنَّمَا أَيُوا مِنْ حَيْثُ طَنُّوا أَنَّ طَرِيقَةَ السَّلَفِ هِيَ مُجَرَّدُ الإِيمَانِ اللَّهَ السَّلَفِ هِيَ مُجَرَّدُ الإِيمَانِ اللَّهُ فِيهِمْ {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُـونَ الْأُمِّيِّينَ الْذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُـونَ الْكِتَابَ إللَّا أَمَانِيَّ}، وَأَنَّ طَرِيقَةَ الْخَلْفِ هِيَ اسْتِخْرَاجُ الْكِتَابِ اللَّا أَمَانِيَّ}، وَأَنَّ طَرِيقَةَ الْخَلْفِ هِيَ اسْتِخْرَاجُ الْكَلِيَّانِ اللَّهُ فِيهِمْ { وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُـونَ الْكَلَّةُ الْمَعَانِ اللَّهُ فِي الْمَعَلَى اللَّهُ وَالْمَقَالِقُهُمَا اللَّهُ وَالْمَعَانِ اللَّهُ وَالْمَلِيقَةِ السَّلَقِ وَمِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ وَالْمَلِيقَةِ الطَّيْ الْفَاسِدُ أَوْجَبَ اللَّهَ الْمَقَالِيةِ السَّلَقِ الْمَعَانِ اللَّهُ الْمَقَالِيةِ السَّلُولِ وَالسَّلُولُ الْمَقَالِةِ السَّلُولُ وَالْمَلُولُ وَالْمَلِيقَةِ السَّلُولِ فِي تَصْوِيبِ طَرِيقَةِ السَّلُولُ وَيَعْ السَّلُولِ وَاعَلَى الْمَقَالِ فِي تَصْوَيبِ طَرِيقَةِ السَّلُولِ وَالسَّلُولُ وَلَالَّ لَالِ اللَّهُ وَلِ عَلَى الْمَقَالُ الْمَوْلُولُ اللَّلُولُ وَي السَّلُولُ وَالْمَالِ اللَّالُ الْمَقَالِ السَّلُولِ وَالْمَلُولُ الْمَقَالِ اللَّهُ وَالْمَلُولِ اللَّوْلُ الْمَعْولِ اللَّالَ الْمَلَى الْمَعْولِ اللَّالَ الْمَلُولُ الْمَلْولُ اللَّهُ وَالْمَلُولُ اللَّهُ وَالْمَلُولُ الْمُلُولُ الْمَلُولُ الْمَلُولُ الْمَلْولُ اللَّهُ وَالْمَلُولُ الْمُلُولُ الْمَلُولُ الْمَلُولُ الْمَلْولُ الْمَلْولُ الْمُولُ الْمُؤْلِ الْمَلْولُ الْمُؤْلِ الْمُلْولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْم

(46)وقالَ الشيخُ سفر الحوالي (رئيس قسمِ العقيدةِ بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ له على موقِعه في هذا الرابط: عندما قالَ أهلُ الكلامِ {إِنَّ المَرْجِعَ في الدِّينِ ليس كتابَ الله ولا سُنَّةَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنَّما هو العقلُ}، جاءَ أناسُ آخَرُون وقالوا وسَلَّمَ، وإنَّما هو العقلَ، بَلِ المَرْجِعُ الكَشْفُ الذي يَقَعُ في القُلوبِ، عِلْمُ الْمُكَاشَفَةِ، والْعِلْمُ اللَّدُنِّيُّ}، ما هو الْعِلْمُ اللَّدُنِّيُّ؟، ما هو الْعِلْمُ اللَّدُنِّيُّ؟ وما هي الْمُكَاشَفَةُ؟، قالوا {نَتِيجِةَ الخَّكْرِ اللَّدُنِّيُّ؟ وما هي الْمُكَاشَفَةُ؟، قالوا {نَتِيجِةَ الخَّكْرِ والعبادةِ والسهرِ، يُوحَى إليك في المَنَامِ، ويُلْقَى إليكَ والعبادةِ والسهرِ، يُوحَى إليك في المَنَامِ، ويُلْقَى إليكَ والمَّراطُ المستقيمُ وهذا هو الصِّراطُ المستقيمُ وهذا هو الصِّراطُ المستقيمُ وهذا هو المِّراطُ المستقيمُ وهذا هو الدِّينُ، فَتَنَبِّعِهَ}!، انتهى،

وقالَ الشيخُ الحوالي أيضًا في مَقالـةٍ لـه بعنـوان (أهـل الكلام شابهوا اليهود في الضلال) على موقِعِه <u>في هــذا</u> <u>الرابط</u>: أصـحابُ الكلام الــذِين يُسَــمَّون عِلمــاءَ الكلاِم، الذِين جَعَلوا دِينَ اللهِ عَز وجل فَلْسَـفاتٍ وأمـورًا مُعَقَّدةً الدِين جنبوا دِين اللَّهِ عز و عن اللَّهُ الْيُونَــَانِ وقواًعــدَهم وغامِضــةً، وأدخَلــوا فيــِهٖ كلامَ الْيُونَــَانِ وقواًعــدَهم الْمَنطِقِيَّةَ وأَشْبَاهَهِا ٓمِنَ الأمورِ، التي َوصَلَ عِبَارُهـا إلى العاِمَّةِ أيضًا في كُلِّ أمرٍ مِنَ الأُمورِ، هـؤلاء أشْـبَهُ شـيءٍ بِالْأُمَّةِ الْمَعْضُوبِ عِلَيها النَّي عَصَـٰتِ اللَّهَ عـز وجـل علَّى عِلْمٍ... ثم قـالَ -أي الشـيخُ الحـوالي-: فـالمُتَّبَعُ لَـدَيْهِمْ لِيسٍ كِتابَ اللهِ وِلا سُـِنَّةَ نَبِيِّه صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلُّمَ، المُتَّبَعُ هـو عُقـوِلُهم وأَراؤهُم، ولهـذا عاشـوا في حَيْـرةٍ عظيمةٍ؛ هؤلاء أصحابُ العقـولِ -وَهُمْ كِثـيرٌ في النـاسُ حـتى مِنَ العامَّةِ (إِلَّا مَن ِرَحِمَ اللَّهُ)- تَقُـولُ لَهُم {قِـالَ اللهُ وقالُ رسولُ الله صَلَّيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ}ٌ، فِيَقُـول لـــك ۚ {لكَنْ هَــُدًا -فِي عَقْلِي- لا يُمْكِنُ ۗ}!، فِي عَقْلِــكَ! سُبْحَانَ اللهِ! وَهَلْ أَحَالَنا اللهُ عز وجل للعُقُولِ؟!. انتهى باختصار.

(47)وقالَ الشَّيخُ محمد بنُ إبراهيم السعيدي (رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بمكة) في مقالة له على هذا الرابط: لا يَختلفُ الناقلون لمذهب السلف -حتى مِن علماء الأشاعرة- في أن السلف لم يشتغلوا بعِلْمِ الكلامِ، بــلْ بـالغوا في ذَمِّه وتَحرِيمِه، انتهى،

(48)وقـالَ أبـو حامـد الغـزالي (ت505هــ) في (إحيـاء علـــوم الـــدين) عن عِلْم الكلام: وَإلَى التَّحْــريم ذهب الشَّافِعِي وَمَالك وَأَحمد بن حَنْبَل وسُفْيَان وَجَمِيـع أهــل الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد بن حَنْبَل وسُفْيَان وَجَمِيـع أهــل الحديث من السَّلفِ... ثم قالَ -أي الغزالي-: وَقـد اتَّفـقَ أهلُ الحَدِيث من السَّلف على هَـذَا، وَلَا ينْحَصِـرُ مَـا نُقِـل

عَنْهُم من التَّشديدات فِيهِ، وَقَـالُوا {مَـا سَـكَتَ عَنـهُ [أَيْ عن عِلْمِ الكلامِ] الصَّـحَابَةُ، مَـعَ أَنَّهم أَعْـرَفُ بالحقـائقِ وأَفْصَـحُ بتَـرتِيبِ الأَلْفَـاظِ، مِن غَـيرِهم، إِلَّا لِعِلْمِهم بِمَـا يتَوَلَّدُ مِنْهُ مِنَ الشَّرِّ}، انتهى،

(49)وقِـالَ الشـيخُ ناصـر العقـل (رئيس قسـم العقيـدة بكليـة أصـول الـدين بجامعـة الإمـام محمـد بن سـعود الإسلامية بالرياض) في (شـرح "شـرح العقيـِـدة الطُّحَاوِيَّةِ"ٍ): مذهَبُ السَّلفِ الصالح رحمهم اللَّهِ والأَنمَّةِ أنَّه [أيُّ عِلْمَ الكلاِم] بِدْعــةٌ وحَــرَامٌ، لَا يَجَــبُوزُ تَعَلَّمُــه ولا تَعلِيمُـه، وَذلَـك لأن الصحابةَ تَرَكـوه ولم يأخـذوا بـه مـع قِيَامِ الحاجَةِ إليهِ في عَهْدِهِم، ولِكَـثرةِ شَـرِّه ومَفِاسِـدِه، وإِضِاعةِ الــوَقْتِ فيــه بِلَا فائــدةٍ، وإِثَارَتِــه ِللِشْــكوكِ وٳؖڸۺُّبُهاتِ في عقائدِ المسلمِين، ولهـُذا فـإنَّ أَسِاطِينَ عِلْم الكلام والذِين خَبَرُوه قد حذّروا منه ومِن تَعَلَّمِه، بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لهم فسادُهِ وبُطلانُه، كالإمام الغزالي رحمه الله وغيرمٍ... ثم قالَ -أي الشيخُ العقـل-: فِالِسـلفُ رحمهم إِلَّلِهِ كُلُّهِم يُحَرِّمون عِلْمَ الكلَّامِ، فلا يَظُنُّ أَحَدٌ مِنَ النَّـاسُ أَنَّ هَنَاكُ مِنَ أَهْـلُ السُّـنَّةِ مِن سَـلَفِ الْأَمَّةِ (أَنْمَـةِ إِلـدِّينِ وِأَهِلِ الحديثِ)ِ مَن يُبيِحُ عِلْمَ الكلام، وقد نَجدُ مِن أَقـوالُ أَنَمَّةِ أَهَلَ السُّنَّةِ مِا يُشْـَعِرُ أَحيانًـا بِاسـتحدام عِلْم الكِلام، وهِـذا لا يُعَـدُّ دليلًا على إباحـةِ عِلْم الكلام، بَـلْ يُعَـدُّ مِنَ الَلَّجوءِ للضَّرورةِ، كاسـتباحةِ المَيْتـةِ عنـد الضـرورةِ... ِ ثم قِالَ ۪ ۖ -أَي الشِّـيِّخُ العقـل-: وَإِنَّمـا تَـرَدُ الصـرورةُ فَي أَمْـر يَلْجِأَ إِليهَ العالِمُ ذُونَ تَبْيِيتٍ مَُسْبَقٍ، كَمِا حَـدَّثَ لَكثـيْر مِنَ إِلاَّئَمَّةِ، فالشـافعي نـاظَرَ بِعضَ المتكلَمِين واضْـِطُرَّ إلى أِنْ يَسِـتعملَ عبـاراتٍ كلاَمِيَّةٍ فَي مَوقِـَفٍ لَم يُبَيِّنْـهُ مِن قَبْـلُ، والإمـامُ أحمـدُ رحمـهِ اللـه اسـتعملَ بعضَ البِحُجَج الكلامِيَّةِ وَإِن كَانِت قليلَةً جدًّا ونادِرةً، فقـد كـانُ وَقَّافًـا على النَّصُّ، لَكِن اســتعملَها مِن بــابٍ ضــرورةِ الــدَّفْع

لِشُبهةٍ يَخْشَـى أَنِ تَنْطَلِيَ على العامَّةِ أو على النـاس أو عِلَى الحاضِرين أثناءَ المُناظَرةِ، فكان يَـدْفَعُ شِبْهَتَهم بأسلوبِ كلامِيٌّ لضرورةٍ طارئةٍ ما بَيَّتَها الإماهُم أحمدٌ مِن قَبْلُ، فَقاعدتُه سَالِمَةٌ وَباقِيَـةٌ، لم يَنْقُضِْـهَا إِلَّا لِضَـرورةِ طَرَأَتْ... ثم قالَ -أَي الشَيخُ العقل-: الأَصْلُ عندَ السَّلْفِ وأنَّمةِ أهل السُّنَّةِ قيديمًا وحديثًا إلى يومِنا هذا أن عِلْمَ الْكلامُ حَرَامٌ، والْإِطَلاعَ علَى كُتُبِهُ حَرَامٌ، ولا يُلْجَأُ إليهُ بِدَعْوَى الضَّرُورِةِ إِلَّا مِن مُتَخَصِّصِ فِي مَوْقِفٍ يَعْـرِضُ له، ُفِيَسَــتَعمِلِ السَـاليبَ كَلامِيَّةً، أو يَطَّلِـع عَلَى كُتُبِ أَهــلِ الكلام للرَّدِّ عليها، فهذا أَمْرُ يُقَـدِّرُهِ العالِمُ المُتَمَكِّنُ، ولا يكِون بَمَثابِةِ المَّنْهَجِ الذي يُقَرَّرُ كما يَمِيلُ إِلَى ذلـك بعضُ طُلَّابِ العِلْمِ عَن جَهْلِ في عصرنا الحاضـر [قـالَ الشـيخُ يوســفُ الغفيص (عضــوُ هيئــةِ كِبــار العلمــاءِ بالــدِّيَار السَّعوديةِ، وعَضَّوُ اللجنَّةِ الدائمَةِ لَلبحَوثِ العلميةِ والإفتاءِ) في (شرح العقيدة الواسطية): وَهُنَا قاعدةٌ رِ بِهِ رَسِي رَسِي رَسِي الْعَلَمِ السَّلْفِيِّ والسُّنِّيِّ، وللمسلم عُمومًا، يَنْبَغِي لِطَالِبِ الْعَلَمِ السَّلْفِيِّ والسُّنِّيِّ، وللمسلم عُمومًا، أَنْ يَفَّقَهَها، وهي أنَّ ما يَصِحُّ فَي مَوْرِدِ الرَّدِّ (سِواء كِــان الرَّدُّ على مُخالِفِ مِنَ المسلمِينِ أو كـانِ الـرَّدُّ على أحـدٍ مِنٍ مِلَلِ الكِفِر) ۚ لَا يَسَـتَلزمُ أَنْ يَكِـون صَـحيحًا في مَـوْردِ اللُّهُوْرِيرِ، فإنَّ ذِكْـرَ العقيـدةِ إمَّا أَنْ يكـونَ تَقريـرًا ابْتِـدَاًّ للمسلَّمِين، وإمَّا أَنْ يكونَ مِن يابِ الرَّدِّ، فما صَحَّ في مَقَامِ الرِّدِّ على المُخالِفِ لا يَلْـزَمُ بِالضرورةِ أَنْ يكـونَ صَحيحًا -أُو على أُقَلِّ تقدير مُنَاسِبًا- لِمَقامٍ النَّقريرِ... ثُمّ قالَ -أي الَّشيخُ الغفيص-: مَقامَ التقريرِ أَضْيَقُ مِن مَقام الرَّدِّ، فَمَا يَقِعُ فيه كثـيرون مِن نَقَـلِ مَا اسـتَعْمَلُه بعضُ أُهـُلُ السُّـنَّةِ في مَقِامُ الـرَّدُّ إلى مَقـام التقريـر ليس مُناسِبًا... ثم قالَ -أي الشيخُ الغفيص-: فيَنبَغِي دائمًا أَنَّ تُبْنَى العقيــدةُ عنــد المِســلمِين على مَقِــام التقريــر القُـرْآنِيِّ أُو النَبَـويِّ، وأمَّا مَقـامُ الـرَّدِّ فإنَّه يُتَوَسَّـعُ في شأنِه عَند الْأَئمَّةِ. آنتَهي ]... ثم قالَ -أي الشيخُ العقـل-:

نَبَتَ بالاستقراءِ التاريخِيِّ -وهذا أَمْرُ قاطِعُ- أَنَّ عِلْمَ الكلام لم يَأْتِ بِحَيْرٍ، فمنذ أَنْ بَذَأَ أَهِلُ الأَهْواءِ يَشِتغِلُون بِعِلْمِ الكلام فَتَحُوا على المسلمِينِ أَبُوابًا مِنَ الشَّرِّ؛ أَوَّلَا، مِنْ الشَّرِّ؛ أَوَّلَا، مِنْ الشَّرِّ؛ أَوَّلَا، مِنْ أَبُوابًا مِنَ الشَّرِّ؛ أَوَّلَا، مِنْ أَنْ الشَّبَونَ على طَوائيفِ المسلمِين، فَصَلُّوا وحَرَجوا عن الشُّنَّةِ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَوْلَى، فَكَمْ مِنَ الطاقاتِ والجُهودِ -جُهودِ أَهل العلم- قد أُولَى، فَكَمْ مِنَ الطاقاتِ والجُهودِ -جُهودِ أَهل العلم- قد أُولَى، فَكَمْ مِنَ الطاقاتِ والجُهودِ -جُهودِ أَهل العلم- قد وأهل الباطل وأهل الهَوَى، الأَمْرُ الذي صَرَفَ المسلمِين وأهل العقيدةِ والتَّصَدِّي لأهل الكلام عَمَّا هُو أَهْمُ (مِن تَأْصِيل العقيدةِ ونَشْرها، والاهتمام بالجهادِ، وغير عمَّا هُو أُهَمُّ (مِن تَأْصِيل العقيدةِ والشَّمام بالجهادِ، وغير للنَّربيةِ المسلمِين وإعدادِهم، والاهتمام بالجهادِ، وغير للنُّرور مِن عِلْم الكلام مِنَ السَّلُفِ وأَنْمَّةِ المسلمِين لا الشَّرور مِن عِلْم الكلام مِنَ السَّلُفِ وأَنْمَّةِ المسلمِين لا الشَّرور مِن عِلْم الكلام مِنَ السَّلُفِ وأَنْمَّةِ المسلمِين لا الشَّرِي قَد يكون أَفْنَى عُمُرَه - إلَّا القَلِيلَ- في سبيل التَّصَدِّي لهذه الآفاتِ وهذه المصائبِ القَلِيلَ- في سبيل التَّصَدِّي لهذه الآفاتِ وهذه المصائبِ التَّي جَرَّها عِلْمُ الكلامِ على المسلمِين، انتهى باختصار،

(50)وقالَ الشيخُ فركوس في مقالة على موقعه في هذا الرابط: وفي مَعْرِض الرَّدِّ على كُتُبِ المنطق ومَدَى مِحَّةِ قَوْلَ مَن اشْتَرَطُها في تحصيل العلوم، قالَ ابنُ مِحَةِ قَوْلَ مَن اشْتَرَطُها في تحصيل العلوم، قالَ ابنُ تيمية رحمه الله [في مجموع الفتاوى] {وَأَمَّا شَرْعًا فَإِنَّهُ مِنَ الْمَعْلُومِ بِالاصْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُوجِبْ تَعَلَّمَ الْمنطق الْيُونَانِيِّ [أَيْ عِلْم المنطق] عَلَى أَهْل الْعِلْم وَالْإِمَانِ وَأَمَّا هُوَ فِي نَفْسِهِ فَيَعْضُهُ كَلَى أَهْل الْعِلْم وَالْإِيمَانِ وَأَمَّا هُو فِي نَفْسِهِ فَيَعْضُهُ لَا يُخْتَاجُ إلَيْهِ مِنْهُ فَأَكْثَرُ الْفِطر لَا يُنْتَفِعُ بِهِ وَالذَّكِيُّ لَا يَحْتَاجُ السَّلِيمَةِ النَّاكِيُّ لَا يَحْتَاجُ السَّلِيمَةِ السَّلْمِةِ مَا رَاجَتْ السَّلِيمَةِ السَّلْمِةِ مَن الْفُضَلَاءِ وَكَانَتْ سَبَبَ فَسَادِ عُلُومِهمْ، وَقَوْلُ مَن الْفُضَلَاءِ وَكَانَتْ سَبَبَ فَسَادِ عُلُومِهمْ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ (إِنَّهُ كُلَّهُ حَقُّ) كَلَامُ بَاطِلٌ }... ثم قالَ (إنَّهُ كُلَّهُ حَقُّ) كَلَامُ بَاطِلٌ }... ثم قالَ (إنَّهُ كُلَّهُ حَقُّ) كَلَامُ بَاطِلُ }... ثم قالَ -

أَي الشيخُ فركوس-: وقد كان جَزَاءُ مَن اتَّخَذَ الْمَناهِجَ الْفلسفِيَّةَ وَلِلْطَالِّرُقَ الْمَنطَقِيَّةَ مِيزائًا لِـه وَمَسْلَكًا، أَنْ الْفلسفِيَّةَ والطَّرُقَ الْمَنطَقِيَّةَ مِيزائًا لِـه وَمَسْلَكًا، أَنْ الشَّلِّ والهَـذَيَانِ وَالحَيْرَةِ، باستبدالِهِم النذي هو أَذْنَى، بالنذي هو خَيْرُ (الْمُتَجَلِّي في الْمَحَجَّةِ [الْمَحَجَّةُ هي جَادَّةُ الطَّريق (أَيْ وَسَطُهَا)، والمُرادُ بها الطَّريقُ المُستَقِيمُ] الْبَيْضَاءِ [أي الواضحةِ] البَيْضَاءِ [أي الواضحةِ] التي تَرَكَنا عليها رسولُ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الواضحةِ] التي تَرَكَنا عليها رسولُ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ هَالِكُ)، انتهى المَّارِهَا لَا يَزِينَ عَنْهَا إلَّا هَالِكُ)، انتهى باختصار،

(51)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضوُ هيئةِ كِبــار العلماءِ بالدِّيَارِ السعوديةِ، وعضوُ اللجنةِ الدائمةِ للبحـوثِ العلميـةِ والإفتـاءِ) بعُنْـوان (حُكْمُ تَعَلَّم علم المنطـق، والكلام عَلَى المقدمــة المنطقيــة لكتــاب "روضــة الناظر")، سُئِلَ الشيخُ {ما خُكْمُ تَعَلَّم عِلْم الْمنطَّق في العقيدة، وما خُكْمُ تَعَلَّم المُِقَدِّمةِ المنطقيَّةِ التي وَضَعَها ابْنُ قُدَامَةَ رحمه الله فِي أَوَّل كتابِه "روضة النـاظر"؟}؛ فَأُجَابَ: واللَّهِ العلماءُ يُحَرِّم ون تَعَلَّمَ عِلْم المنطق وعلم الجدِل، ويقولُون {يَكْفِي معرَفةُ الكُتابِ والسنةِ، فيهمـاً المَقْنَعُ وفيهما الكِفايَةُ}، وقد حاولوا مع الشيخ محمـد بن إبراهيم [رئيس القضاة ومفتى الـديار السـعودية ت 1389هـ] رحمه الله، لَمَّا فَتَحَ المعاهدَ والكليـاتِ حـاولوا معه أنه يُقَرِّرُ علمَ المنطـق، فَـأبَى وأَصَـرَّ على [عَـدَمُ المُوافَقَةِ] حتى تُوُفِّيَ رحمـهُ اللـه على منهِج مَن سَـبَقَ مِنَ التحــذِيرِ مِن عَلمَ الْجــدلِ؛ ويقولــون [أَي العلمــاءُيّا ِ{يَكْفِي عِلْمُ الكتابِ والسنةِ}ِ، ما في [أيْ ما يُوجَدُ] شَكَّ أَنَّ هــْذَا يَكْفِي... ثُم قَــالَ -أي الشــيخُ الفــوزان-: قَــدِ اخْتلفوا هَـلُ المُقَدِّمَـةُ [يعـني بِمـا كَتَبَـهَ ابْنُ قُدَامَـةَ تحت عَنــوان (مُقَدِّمــةُ مَېْطِقِيَّةُ)] اللِّي فِي (روضــة النــاظر) [وهـو كَتَـابُ في (أصـول الفقـه)] هَـلْ هي مِن عَمَـلِ

المُصَنِّفِ أَو لاَ، بدليلِ أَنَّ بعضَ النُّسَخ أَو كثيرًا مِنَ النُّسَخ ما فيها مُقَدِّمةُ، ما فيها هذه المُقَدِّمةُ، فاللـهُ أَعْلَمُ أَنَّهـا أَلْحِقَتْ بها. انتهى.

(52)<mark>وفي هذا الرابط</mark> على موقع الشيخ ربيـع المـدخلي ُرِئيسُ قسـم السُّـنَّةِ بالدراسَـات العليـا في الجامعـة الإسلامية بالمدينة المنورة)، سُـئِلَ الشـيخُ {هـل يَصْـلُحُ لطِــالبِ العلم دراســةُ (آدابِ البَحْثِ والمُنــاظَرة)؟}؛ فأجــاتُ الشــيخُ: آدِابُ البحثِ والمنــاظرَةِ مُســتَمَدَّةُ مِنَ المنطـق، وهـذه [أيْ آدابُ الْيحْثِ والمنـاَظرة] مَـواهِبُ يُؤتِيها اللهُ مَن يشاءُ {يُؤْتِي الْحِكْمَـةَ مَن يَشَـاءُ}؛ الشـيخُ الألباني لم يَدْرُس إلمنطقَ ولا الفلسفةَ ولا آدابَ البَحْثِ والمُناظَرةِ، وكان يَأْتِي كِبَارُ علماءِ الأزهر [وَهُمُ الـذِين دَرَسُوا في أُزْهَرهم عَلَـومَ الكلام والمنطـق والفلسـفةِ] عنَّـده كَالْأَطفِّـاَل، اللـهُ أعطَـاه مَوْهِبـةٍ؛ وَالمنطقُ لا يَستَفِيدُ منه ِالْغَبِيُّ ولا يَحتاجُ إليه الـَذَّكِيُّ كمـا قـالَ أبنُ تيميةَ، واقْرَأُوا [كتاب] (نقض المنطق) لابن تيميةَ رحمه الله تَجِـدُونِ كيـف بَيَّنَ أنهم [أي المَناطِقـِةَ] على جَهْـل وِضــلال، وأنهم لم يســتِفيدوا منــه لا أذكيــاؤهم ولا وصحون ويهم حم يون أِغبيــاؤهم!... ثم قــال -أي ٍالشــيخ إلمــدخلي-: الــذِين أُسَّسـوا هـذا المنطــقَ وَثَنِيُّون مِن أجهــل خلــق اللــهِ وأكفرهم، مـاذِا نَفَعَهم المنطـقُ؟!، لم يَنْفَعْهم بشـيءٍ!، وأهلُ الكلامِ لَمَّا خاضُوا في بِـابِ المنطـقُ والفلسـفةِ ضِاعِوا وضَلُوا فهـو يَضُـّرُ ولَا يَنفَـعُ!؛ فكتـاّبُ اللـهِ فيـهَ البيانُ السَّافِي، فيَّهُ الخُّجَّجُ الْواصَّحِةُ والأَدلَةُ الْعَقلْيَّةُ والأَدلَةُ الْعَقلْيَّةُ والأَدلَةُ الْعَقلْيَّةُ والأَدلَةُ النَّقلَيَّةُ الْعَقلَيَّةُ وَالْأَدلَةُ النَّقلَيَّةُ مِنَّا إلى تَبِدَبُّر وفَهْم ويَكْفِينَا، ولهذا يَصُولُ أهِلُ السَنةِ على أهلَ الكلام بالحُجَج القواطع فيَسْحَقُونهم سَحْقًا لا تَنْفَعُهم فلسَفتُهم ولَّا يَنْفَعُهم مَنْطِقُهم، انتهى، (53)وقـالَ الشـيخُ زيـدُ بنُ هـادي المـدخلي في مَقْطٍـع صَوتِيٌّ بعنوان (ما ِحُكْمُ دراسةِ علم المنطق؟، وما رَدُّكِم علِي مَن يَـــزْغُمُ أنّـــه لا بُـــدَّ مِن دراســـتِه لِفَهْم عِلْم الأُصُّولِ؟): عِلْمُ المنطق ليس مِن علَم الشَّرِع، واللَّديُ أُمِرْنا به هو عِلْمُ الشَّرْع، أَنْ نَتَفَقَّهَ في العِلْم الشَّرْعِيِّ الذي هو الكتابُ والسُّنَّةُ، وما اسْتُمِدَّ مِنَ الكتابِ والسُّنَّةِ، مِن كُتُبِ التفسـيرِ، وكُتُبِ الحـديثِ، ومـا يَتَعَلَّقُ بعلـوم الحديثِ والتِفسيرِ، وكُتُبِ الفقـهِ، وغـير ذلـكِ مِن علـوم الشريعَةِ، وَأُمَّا عِلْمُ الْمِنطَقِ فإنَّ العلماءَ حَذَّروا منه وأنَّه لا فائدةَ مِن وَرَاءِه؛ عِلْمُ المنطق لا حاجةَ إليه بِجَـالٍ مِنَ الأحـوالِ، فالنـاسُ لِيسـوا بحاجَـةِ إلى هـذا الْعِلْم أَبَـدًا، وعِلَى مَن يَـدُّعِي بِأَنَّه لا يكـونُ العـالِمُ عَالِمًـا إِلَّا إِذَا عَلِمَ عِلْمَ المنطقِ أَنْ يُراجِعَ نفسَه ولا يَقُولَ على اللِّهِ بـدُون عِلْم... فقيـلَ -أَيْ للشـيخ المـدخلي-: هُمْ يَحْتَجُّون بعِلْم أُصول الفقهِ... فقالَ -أي الشيخُ المُدخلِي-: عِلْمُ أُصـولُ الفِقَهِ قواعِدُ مُستَنْبَطِةٌ مِنَ الكتابِ والسُّينَّةِ، ومِن عُلـوم الكُتابُ والسُّنَّةِ، ولا يَلْزَمُ أن يكونَ مِن ِعِلْم أصولِ الفقهِ إِلقِيَـامُ على قواعـدِ المنطـق، فِمَن أَدْخَـلَ في علـوم إِصول الفقهِ شيئًا مِن قواعدِه [أي قواعد المنطّق] فقّد أَدْخَلَ شيئًا لا يَحْتاجُ الناسُ إليه، انتهى باختصار،

(54)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضوُ هيئةِ كِبارِ العلماءِ بالدِّيَارِ السعوديةِ، وعضوُ اللجنةِ الدائمةِ للبحـوثِ العلميةِ والإفتاءِ) بعُنْوانِ (عِلْمُ أُصولِ الفقهِ الصحيح هـو الـذي ليس فيـه مَباحِثُ عِلْم المَنْطِـق)، قـالَ الشـيخُ؛ أصولُ الفقهِ الصحيحةُ ليس بها عِلْمُ المَنْطِقِ، هـذا اللَّي أَصولُ الفقهِ الصحيحةُ ليس بها عِلْمُ المَنْطِقِ، هـذا اللَّي نَعْرِفُه، انتهى باختصار،

(55)وقالَ الشيخُ صالحُ الفوزان أيضًا في (شرح كشـف الشــبهات): وغَــالِبُ العُلَمَــاءِ مُكِبُّونَ عَلَى عِلْمِ الكَلَامِ

وِالْمَنْطِقِ الَّادِي بَنَوْا عَلَيْهِ عَقِيدَتَهُم، وهو لَا يُحِـقُّ حَقًّا ولَا يُبْطِلُ بَـأَطِلًا، بَـلْ هِـو كَمَـا قَـالَ بَعْضُ العُلَمَـاءِ {لَا يَنْفَـعُ العِلْمُ بِـهِ، وَلَا يَضُـرُّ الَّجَهْـلُ بِـهِ}... ثِمْ قـالَ -أي الشِـيخُ الفوران-: كَمْ في السَّاحَةِ مِن كُثْبٍ أَهْلِ البَاطِـلِ، كَكُتُبِ الْهَوران-: كَمْ في السَّاحَةِ مِن كُثْبِ أَهْلِ البَاطِـلِ، كَكُتُبِ الجَهْمِيَّةِ وَكُتُبِ المُعْتَزِلَةِ وَكُتُبِ الأَشَاعِرَةِ وَكُتُبِ الشَّيعَةِ، لَا السَّاحَةِ مِن كُتُبِ هَـؤُلَاءِ!، وعندَهم حُجَجُ مُزَيَّفَةٌ تَغُـرُ الإِنْسَـانَ الَّذي لَيْسَ عنده تَمَكُّنُ مِن العِلْمِ، فَعِلْمُ الْكَلَامِ وَعِلْمُ الْمَنْطِــقِ اعْتَمَــدُوهُ وَجَعَلْــوهُ هــو العِلْمَ الْمَنْطِــقِ اعْتَمَــدُوهُ وَجَعَلْــوهُ هــو العِلْمَ الْمَنْطِــقِ اعْتَمَــدُوهُ وَجَعَلْــوهُ هــو العِلْمَ الْمَنْطِــةِ الْمَادِةُ وعندَهم حُجَجُ اللّهُ الْمَنْطِـةِ عِنْدَهُم فَصَاحَةٌ وعندَهم حُجَجُ اللّهُ الْمُنْطِـةِ عَنْدَهُم فَصَاحَةٌ وعندَهم حُجَجُ اللّهُ الْمَنْطِـةِ عَنْدَهُم فَصَاحَةٌ وعندَهم حُجَجُ اللّهُ الْمُنْطِـةُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل وعِنْدَهُمِ كُتُبُ ۗ، فَلَا يَلِيتَ بِكَ أَنْ تُقَابِلَهُم وأَنْتَ أَعْـزَلُ، بَـلْ يَجِبُ عَلِّيْكَ أِنْ تَتَعَلَّمَ مِنَ كِتَـابِ اللَّهِ وَمِن سُـنَّةٍ رَسُـولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تُبَّطِلُ بِهُ حُجَجَ هَِؤُلَاءِ الَّذِينَ قَالَ إِبْلِيسُ إِمَامُهُم وَمُقَدَّمُهُم لِرَبِّكَ عَنَّ وجَـلٌّ ۚ {لَأَوّْعُـدَنَّ لَهُمْ} ۚ أَي لِبَنِي آَدَمَ {صِرَاطُكَ اَلْمُسْتَقِيمَ} أَي الطّرِيــقَ الْهُمْ} أَي الطّرِيــقَ المُوصِلَ إِلَيْكَ، {ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّنِ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ ِخَلْفِهِمْ ُوعَنْ أَيْمَـٰـانِهِمْ وَعَن شَــمَائِلِهِمْ، وَلَا تَجِــدُ أَكْتَــرَهُمْ شَـاكِرِينٍ}، تَعَهَّدَ الخَبِيثُ أَنَّه سـيُحَاولُ إِضِْـلَالَ بَنِي أَدِمَ، وكَـذَلِكَ ۗ أَتْبَاعِٰـه مِن شَـيَاطِين الإِنْس مِنَ أَصْـحَابِ الكَتُبِ الضَّالَّةِ وَالْأَفْكَارِ الْمُنْحَرِفَةِ يَقُومُونَ بِعَمَـلِ إِبْلِيَسَ فيَ إِضْلَالِ النَّاسِ...ِ ثم قِالِ -أِي الشيخُ الفِورانِ-: قَـالِ اللَّهُ سُبِبْحَانِه وتَعَـالَى ۚ {فَقِـاتِلُوا أَوْلِيَـاءَ الشَّـيْطَانِ، إِنَّ كَيْــدَ الشُّـيْطَانَ كَـانَ ضَـعِيفًا}، فَهُمَّ مَهْمَـا كَـانَ عِنْـدَهُم مِنَ القُــوَّةِ الْكَلَامِيَّةِ، والجِـدَالِ والبَرَاعَـةِ في الْمَنْطِــقِ، والْخِـدَالِ والبَرَاعَـةِ في الْمَنْطِــقِ، والْفَصَاحَةِ، إلَّا أَنَّهم ليسوا على حَقَّ، وأنت عَلَى حَـقٍّ مَا دُمْتَ مُتَمَسِّكًا بالكِتَابِ والسُّنَّةِ وفَهِمْتَ الكِتَـابَ والسُّـنَّة، فاطْمَئِنَّ فإنَّهُم لَنْ يَضُرُّوكَ أَبَدًا {إِنَّ كَيْدَ الشَّـيْطَانِ كَـانَ فاطْمَئِنَّ فإنَّهُم لَنْ يَضُرُّوكَ أَبَدًا {إِنَّ كَيْدَ الشَّـيْطَانِ كَـانَ ضَـعِيفًا }، لِكِنَّ هَــذَا يَخْتَــاجُ إِلَى الرُّرُجُــوع إِلَى الكِتَــابِ والسُّنَّةِ، فَإِنَّكَ بِذلك لَا تَخَافُ مِّهْمَا كَأَنَ مَعَلَّهُمْ مِنَ الحُجَجَ وَالكُتُبِ، لِأَنُّهِـا سَـرَابٌ، هـذه الحُجَجُ [الـتي مَعَهُمْ] إِذًا طَلَعَتْ عَلَيْهَـا شَـمْسُ القُـرْآنِ وبَيِّنـاتُ القُـرْآنِ زَالٌ هَـٰذَا

الضَّبابُ الَّذي مَعَهُمْ، وهـذه سُـنَّةُ اللَّهِ سُـبْحَانَه وتَعَـالَى {بَلْ نَقْدِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَـإِذَا هُـوَ زَاهِـقُ، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ}، {قُـلْ إِنَّ رَبِّي يَقْـدِفُ بِـالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ} قَـذَائِفُ الحَـقِّ تُـدَمِّرُ البَاطِـلَ مَهْمَـا كَـانَ. انتهى باختصار،

(56)وفي فتوى مَوجودةٍ على موقع ميراث الأنبياء، للشيخ عَبْدِالله بْن عَبْدِالرَّحِيْم البُخاريِّ (الأستاذ في قسم فقه السنة ومصادرها، في كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية، بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)، سُئِلَ الشيخُ {هل يَجِبُ على طالب العلم دراسةُ عِلْم المنطق حتى يستطيعَ الرَّدَّ على أهل الباطل؟}؛ فأجابَ الشيخُ: ما لَكَ ولِأَهْل المنطق ولأهل الباطل؟}؛ فأجابَ الشيخُ: ما لَكَ ولِأَهْل المنطق ولأهل الكَانِهُ وَلِهُ اللَّهَةِ وَلِهَا النَّهَةِ وَلِهَا النَّهَةِ وَلِهَا النَّهَةِ مِن أَنْ السُّنَّةِ وما شُطِرَ عن سَلَفِ الأُمَّةِ غُنْيَةٌ وكِفايَةٌ مِن أَنْ السُّنَّةِ وما شُطرَ عن سَلَفِ الأُمَّةِ غُنْيَةٌ وكِفايَةٌ مِن أَنْ النَّهَى.

(57)وجاء في موسوعة الفِرَقِ المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الساحثين، بإشـراف الشـيخ عَلـوي بن عبدالقادر السَّقَاف)؛ لقد كان مَوقِفُ السلفِ الصالح مِن عِلْم الكلام مَوقِفًا حازمًا، هو المَنْعُ مِن تعاطي هذا العلم والاشتغال به ومُجالَسةِ أصحابه أو حتى الرَّدِّ عليهم، وذلك أنهم نظروا إلى منهج الرسالةِ مِنَ الكتابِ والشَّنةِ، فوجدوه قد انتهجَ منهجًا خاصًّا في تقرير العقيدة الإسـلامية، فاتَّجَـة إلى العقيل الإنسانيِّ العقيدة الإسانية مِن حقائق تجعلُ الإيمان بوجودِ الخالق وضرورةِ عبادتِه وَحْدَهُ أَمْـرًا تَجعلُ الإيمان بوجودِ الخالق وضرورةِ عبادتِه وَحْدَهُ أَمْـرًا الإسلامَ مَبْناهُ على الخُضوع والاستسلام ... ثم جاءَ -أَيْ الإسلامَ مَبْناهُ على الخُضوع والاستسلام ... ثم جاءَ -أَيْ في الموسوعةِ-: يقولُ الإمامُ أحمدُ {لَا يُغْلِحُ صَاحِبُ

كَلَامِ أَبِـدًا، وَلَا أَرَى أَحَـدًا نَظَـرَ فِي الْكَلَامِ إِلَّا فِي قَلْبِـهِ
دَغَلٌ [أَيْ فَسَادُ وَرِيبَـةٌ]}؛ وعن الإمـام الشَّـافِعِيِّ رحمـه
الله قال {لَأَنْ يُبْتَلَى الْمَـرْءُ بِكُـلِّ ذَنْبِ نَهَى اللَّهُ عَنْـهُ مَـا
عَدَا الشِّـرْكَ، خَيْـرُ لَـهُ مِنَ الْكَلَامِ}، وقـالَ أيضًا {حُكْمِي
على أَهْلِ الْكَلَامِ أَنْ يُضْـرَبُوا بِالْجَرِيـدِ وَالنِّعَـالِ، وَيُطَـافُ
بهمْ فِي الْقَبَائِلِ وَالْعَشَائِرِ، فَيُقَالُ (هَـذَا جَـزَاءُ مَنْ تَـرَكَ
الْكِتَابَ وَالشُّنَّةَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْكَلَامِ)}؛ وقال أبـو يوسـف
الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْكَلَامِ)}؛ وقال أبـو يوسـف
رمِنَ الحنفيةِ) {مَنْ طَلَبَ الدِّينَ بِالْكَلَامِ تَزَنْـدَقَ}، انتهى

(58)وقالَ الشِيخُ فركـِوس في مقالـة علىِ موقعـمٍ <u>في</u> <u>هذا الرابط</u>: إنَّ عَـدَاءً أِهـلَ الأِهـواء -لا سـيَّما الْمتكلَمينَ منهم- وحِقدَهم على أهل السُّنَّة والجماعة مُسِتفيضٌ لَّا يَنْتَهِي، وقد سَطَرَه العلماءُ في مُِوَلَّفاتِهِم وكُتُبهم مُنذ القَديِّمِ، وَمِنْ عَدَاءَ هؤلِاء القـومَ أَنَّهَم إِذَا ٓ أَبْصَـرُواۚ مُوحِّدًا مُتمسِّكًا بِالْكتابِ وَالسُّنَّةِ وعلى هَـدْي شَـلَفِ الأُمَّةِ يَـدَعُو إلى اللهِ على بَصِيرةٍ بالحكمةِ والموعظةِ الحَسَنةِ، عادَوْه ورِمَـوْه بالعظـائم عَنْ قَـوْسِ وَاحِـدَةٍ رَمْيَـةَ رَجُـلِ واحِـدٍ، وَأَيْغِلَقُوا عِليه جِمِيعَ مَنافِذِ الدُّعُوةِ وأَبوابِها، وَجَـرُّدوه مِنْ كُلِّ وسَّائِل العَمَـلَ إِلـدَّعْوَيِّ إِذا وَجَـدُواَ إِلِى ذَلِـكَ سِببِلَا؛ وخَشْــيَةَ افتضــاح أمْــرهم وَصَــفُوه بالتَّشــدُّدِ والتَّزِمَّتِ والتَّكفِــير -كمــا هِي عــادَتُهم- ووَصَــموه بالوهَّابيَّةِ وغيرها... ثم قالَ -أي الشيخُ فركَـوسَّـ: إنَّ أَهـلَ الكلام والهَوَي والافتراق -بمَـذَمَّتِهمَ ومَسـَيَّتِهم لَأَهـل ِالحـديثِ وَالسُّلِّـنَّة والجمامِ عَـة- لا يَقْصِـدُون إلَّا تَنفِـيرَ النَّاس عن التَّوحيدِ الذي يَعُدُّونه تشـدُّدًا وتكفِـيرًا وتنفـيرًا وتعسـيرًا وتفريقًا، بينما يَعتَبِـرون شِـرْكِيَّاتِهم وبـدِعَهم توحيـدًا ووسيلةً تُقرِّبُهم إلى اللهِ زُلْفَى، ولم تتوقَّفْ عداوتُهم لأهـل السُّـنَّة عنـد حـدِّ الـذَّمِّ والثَّلْبِ والعَيبِ والهجَـاءِ والسَّبِّ والهَمْزِ واللَّمْـزِ والنَّبْـزِ والغَمْـزِ قَـوْلًا، بَـلْ تَعَـدَّى

الأمرُ إلى أَنْ آذَوْهم فِعْلًا [أَيْ بالفِعْـلِ أَيِضًـا كمـا آذَوْهُمْ بِـالقَوْلِ]، انتصارًا لميذهبِهم ونِحَلِهم وأهـوائهم، وكُلّمـا وَجَدِوا سُلْطةً لِيَتَسَلَّطوا عليهم بها بالبَغْي والعُـدُوانِ فَعَلُـواً... ثم قـالَ -إِي السِّيخُ فركـوس: ِ أهـلَ الأهـواءِ والرَّبِّــع مِنَ المَتكلِّمين والمُتَصَــوَّفةِ وأَضْــرابهم، لا يَصْلُحونَ لِرُثْبِةِ الإمامِةِ في الـدِّينِ، ولَا يُعتبَـرُونَ مِنْ طبقـاتِ العُلمـاءِ الرَّبَّانبِّينِ، وليبِسوا أَهْلًا لهِـا، مَهْمَـلٍ عَلا كَعْبُهم في العُلـوم العَقْلِيَّةِ وَالأَذْواقَ ِالوَجْدَيَّةِ، وتَسَـلَّقوا المَناْصِبَ الرِّيَادِيَّةَ وَالقِيَادِيَّة، ولَمَّعوا أَنْفُسَهم ونَفَجُّوها على الشَّاشاَتِ والمِّنصَّاتِ والفَضَائيَّاتِ، فَهُمْ لَا يَصْلُحُون لذِلك بسببٍ إعراضِهم عِن الكتابِ والسُّـنَّةِ ومنهج سـلهِب الأُمَّةِ، وتَمَسُّبِكِهم بِـاهوائهم العَقلِيَّةِ في بِـابِ العِلْم والاعتقادِ، وأذواقِهم الوَجْدِيَّةِ في بابِ العَمَل والسُّلوكِ، وَالتِي فَرَّقَتْهُم وَحَرَّفَتْهُم عِن الصِّراطِ المستقيّم، وكيفَ يكُـونَ صـَاحَبُ الَّهَـوَى والبدَعـةِ والخُرَافِـةِ عالِمًـا ربَّانِيًّا (والمُعلومُ أنَّ العَلمَاءَ هُمْ حُـرَّاسُ الـَدِّينِ وحُمَاتُـه مِنَ الاّبتداع وَالتَّزْبِيفِ)؟! ِ، فإنَّ هَذِا مِنْ تَمْبِيعِ الدِّينِ وتَزْبِيـفِ الحقائقِ... ثم قِالَ -أي الشيخُ فركوس-: ولا يَخْفَي على ذِي لُبِّ أَنَّ مَنْ أَعْرَضَ عن وَحْيِ اللَّهِ، وَعارَضَه بِالشُّبُهاتِ العَقلِيَّةِ الباطِلـةِ الفاسـدةِ، وقابَلَـهُ بـالآراءِ الفلسـفِيَّةِ العاطِلَةِ الكاسِدةِ، عاقَبَه اللهُ بقَدْر مُعارَضَتِه لِوَحْيه ومُخالَفَتِـه لشَـرْعِه، وذلـك مِنْ مُقتضَـى العَـدْلِ الإِلَهِيِّ، فَتَرْمِي بِهِ شُبَهُهُ وتُهْوي بِـه أَهْـواؤه إلى مَكـانُ سَـجِيق، وتُبْعِدُهُ بِدَعُه الْمُحتَلِفَةُ عَن سِبيلَ اللَّه الوحيـدِ المُوصِـلِ إِلَيه وإِلَى دار كَرامَتِه، وتُلْحِقُه بِسُبُلِ الغَوَاْيَـةِ الـتي نَهَى اللهُ تعالى عن اتِّبَاعِها، وهي طُرُقُ الانحــرافِ في العِلْم الــتي سَــلَكَها أهــلُ الخَــوْض في الكلام والجــدل مِنَ الفلاسِـفةِ والمَناطِقـةِ، وطُـرُقُ الانحـرافِ ِفي العَمَـل والسُّلُوكِ الـتَّي سَـلَكَها المُتَصَـوِّفةُ، ِومَنْ تـأثّر بهم عِبْـرَ الزَّمَن إلى زَمَانِنا هـذاً، وقـد جـاءَ التَّحَـذَيْرُ منهَـا ُواْلنَّهِيُ

عنها صَربِعًا في قوله تعالى {وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا مِا تَبِعُوهُۥ وَلَا تَتَّبِعُ وِا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}... ثمَّ قَـالَ -أي السِّنْـيَخُ فَركَـوس-: إنَّ أُهـلَ الْفُرْقـةِ قَـدَّموا عقـولَهُم وآراءَهم الــتي ابتـِـدعوها وعارَضــوا بهــا وَحْيَ ربِّهم وشَرْعَه، فَحَرَّفُوا التَّوحيدَ الذي بَعَثَ اللَّهُ بِـه رَسُولُهِ -صــلَّى اللــه ِعليــه وســلَّم- إِلَى مَعْنَى توحيــدِ الرُّبُوبيَّةِ والسِّيَادةِ، وِأَهْمَلُوا تُوحِيدَ الأَلُوهِيَّةِ والعِبَادِةِ الَّذِي هُـو الَّمَقْصِـدُ الأَسْـمَى والنَّايَـةُ العُظْمَى مِنْ خَلْـق الخَلِيقـةِ وإِنْرَالَ الْكُتُبِ وإِرسَالِ الرُّسُل، وبِيمٍ اِفْتَـرَقَ النَّاسُ إلى مِـؤمنِين وِعُصَـاةٍ، وأَوْلِيَـاءَ سُـعَداءَ (أَهْـل الجَنَّةِ) وأَعْـداءٍ أَشْقِيَاءَ ۚ (أَهْلَ إِلنَّارِ)، وَخَاضُوا بِعُقُـولِهِم فَي صِـفَاتِ اللَّهِ وحَرَّفوها وعَطَّلوا اللهَ عنها، وأوْقَعَهم صَنِيعُهم هـذا في الْاضَــطَرابَ والتَّنــاقُض في تقريــر كثــير مِنْ مســائل الاعتقاد، ۖ فَحاذُوا بذلك عَن الصِّـرَاطِ المُسـتَقَيمَ، وقـالوا على اللهِ غيرَ الحقِّ وبلا علم، وكان ذلك مِنْ أعظم البدَع والمُحرَّماتِ... ثم قالَ -أي الشيخُ فركوس-: فهـذا غَيْضٌ مِّنْ فَيْضَ مِنْ شُبُهاتِهِم الْعقلِيَّةِ التي عَارِضُوا بِها الوَحْيَ اللهُنَـزَّل، وفيارَقوا صيحيحَ المنقـول، وأوَّلَـوَم عِلى غيير بِأُويلِـهَ، وخَرَّفـوا مَعانِيَ أَلفاظِ الْكَتابِ وَاللَّسُّنَّةِ، ورَدُّوا أخبارَ الآحـادِ -مـاٍ أَمْكَنَهم- بقواعـدِهم الْفاَسِـدةِ وَآراَنُهمَ الكاسِدةِ، لِأَنَّ الأصولَ التي بَنَوْا عليها دِينَهِم تُناقِضُ مَنْصِوصَ الكتابِ والسُّنَّةِ، فَضَعُفَ تَوْقِيرُ أَدِّلَّةِ الكتاب والِيسُّنَّةِ، ۚ فَلَمْ يَبْلُقَ لَها هَيْبةٌ ولاٍ تَقدِيرٌ في نُفوسٍ مَنْ تَــأُثَّرَ بِعِلْمِ الْكُلَامِ وَالْمِنطِــقِ، فَأُضْــحَى الاسـِـتدلالُ بِهــا للمُعاَضَدةِ والاِسْـتِئناس بعـد تقديمِهم للأدلّةِ العقلِيَّةِ -زَعَمُوا- فَهُمْ ومَنْ تَبِعَهم في زَمانِنا أَهـلُ جِنَايَـةِ عظيمـةِ على دِينِ الإسلام وأهلِه، فقَدْ شَوِّهِوا العقيدةَ الإسلامِيَّةَ الصَّافِيَة، وَرَدُّوا نُصُوصَ الـوَحْي وأَلْغَـوْا مَـدلُولَهَا بِـدَعْوَى تَعارُضِـَها مَـَع القَطْعِيَّاتِ العَقلِيَّةِ، والـَتي هي أَحْـرَى أَنْ

تُسَـمَّى وَهْمِيَّا ۗ وجَهْلِيَّاتٍ وضَـلَالَاتٍ، فَفَرَّقـوا كلمــة إِلمسلمِين وشَقُّوا صَفَّ جمِاعَتِهم، فَتَحَرَّبَتْ ِفِرَقُهم على أصول وعَقائدَ مُخالِفةٍ لأصولِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعِةِ وعقائدِهِم، فمَالوا عن الصِّـراطِ المُسـتقيم، فَاسْـتَحقُّوا إِسْمَ (اَلِتَّطِرُّفِ) وَ(الغُلِّوِّ) و(الْفُرْقَةِ)، وسائرَ ما رَمَـوْا بـه أَهلَ السُّنَّةِ كَذِبًا وَزُورًا... ثُم قالَ -أي الشيخُ فركوسُ:: إِنَّ الانتصارَ لِمَدْهَبِ الْأَشاعرةِ والمعتزلةِ وأَضرابِهم هـو اُلانتصارُ لأَهَلِ الكلام الباطلِ والجدلِ المــذموم في دِين اللهِ تعالَى، وَذلك مِنْ أَعظم أُسبابِ الاختلافِ والفُّرْقِـةِ وضَيِاع الأَلْفةِ، وكَثرةِ التَّنقُّل والتَّحَوُّل والتَّلَـوُّنِ والتَّمَيُّع، وَالخُـرُوجِ عَنْ مَنْهِجُ السَّلفِ اِلْصَّالَحِ، وَنِهايَـةُ أِمْـرِه إِلَى مُقارَفَةِ البدعةِ وَمُفارَقةِ السُّنَّةِ... ثم قَالَ -أي الشِّيخُ فركـوس-: وَرَوِي عبـدُالرَّحِمِنِ بنُ مهـديٌّ عن مالـِكِ أنَّه قَالَ {لَوْ كَانَ الْكَلَامُ عِلْمًا لَتَكَلَّمَ فَيهِ الصَّـَحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ كَمَا تَكُلُّمُ وا [قلِتُ: وكان ذلك بِدُونِ اعتمادٍ عَلَيْ عِلْم المَنْطِقِ] فِي الأَحْكَامِ وَالنَّشَرَائِعِ، ۚ وَلَكِّنَّهُ بَاطِـلْ ۗ يَـدُلُّ عِلَى بَإطلٍ}؛ وقالَ ابنُ عِبدِالبرِّ رحِمهِ اللهِ {وَقَـدْ أَجْمَـعَ أَهْـلُ الْعِلْمَ بِالسُّنَنَ وَالْفِقْهِ -وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ- عَلَى الْكِلَّـفِّ عَن اِلْجِدَالِ وَالْمُنَاظَرَةِ فِيمَـاً سَـبيلَهُمُ اعْتِقَـادُهُ بِالأَهْٰئِدَةِ مِمَّا لَيْسِ تَحْتَـهُ عَمَـلُ، وَعَلَى الْإِيمَـانِ بِمُتَشَـابِهِ الْقُـرُآنِ، وَالتَّهْلِيم لَهُ وَلِمَا جَاءَ ۚ عِن النَّبِيِّ صِلَى الله عَلَيه وسَلَّم فِي أَحَادِيْثٍ الْصِّفَاتِ كُلِّهَـا وَمَـاْ كَـانَ فِي مَعْنَاهِـا، وَإِنَّمَـا يُبِيُّحُـونَ الْمُنَاظِرَةَ [قلتُ: الْمـرادُ هنـا الْمُنَـاظَرَةُ الَّغـيرُ ُقَانَمةٍ على عِلْمِ الْمَنْطِق] فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَ<mark>مَا كَـانَ</mark> فِي سَائِرِ الأَحْكَامِ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا} ۚ انتَهِى باختَصارٍ.

(59)وقـالَ حمـزة السـالم في مقالـة لـه بعنـوان (في ضـياع المنطـق) <mark>على هـذا الرابط</mark>: فجَـدَلِيَّاتُ المتكلِّمِين كـانت حـولَ الغَيْبيـاتِ، والغَيْبُ هـو خَـطُّ النِّهايَـةِ لِقُـدرةِ العقلِ وبِدايَةِ العَجْزِ المُطلَقِ له. انتهى.

(60)وقـالَ الشـيخُ عبـدالرحيم السـلمي (عضـو هيئــة التدريس بقسم العقيدة والأديان والمنذاهب المعاصرة بجامِعـة أم القـري) في مقالـة لـه <u>على هـذا الرابط</u>: لا َ شَكَّ أَنَّ (الْإِصلاحَ) أَمـرُ محمـودُ مصـطلحًا ومَعْنَى، وليس مِنَ الحِكْمةِ والكِيَاسةِ أَنْ يَظهَرَ العلماءُ وطِلْبِهُ العِلْم ضِـدُّ (الإصلاح) مَهْمَا حاولَ المُنحَرفون التَّزَيُّنَ بِه، فقد تَسَــمَّتْ بعضُ الحَرَكــاتِ والتَّيَّاراتِ والمــدَارَسِ الفِكْرِيَّةِ بهـذا ِالاسـم مـع انحـرافِهم العَقَـدِيُّ، وحـاوَلَتْ تَمريـرَ الْمُخالَفاتِ الْشرَعِيَّةِ مِنَ خِلَالِه، وفي مِثْلَ هـذه الأحِـوإلِ فإنَّ مِنَ الذَّكَاءِ والفِطْنِـةِ في إدارةِ المعركـةِ الفِكْرِيَّةِ أَنْ لا يَتِمَّ الهُجوِمُ على الأسماءِ المحمَـودةِ كَالإصلاح، ولكنْ يَجِبُ الفَصْلُ بين الاسم الجميـل، والاسـتعمِال الخـاطئِ والأفكـار المُنحَرفـةِ، وفي هـذه الورقة [أي المقالِـةِ] ســوف نُسِــمِّي بعضَ هــذه التيــارَاتِ باســم (التَّيَّارُ الإصلاحِيُّ) و(المَدْرَسَـةُ الإصلاحِيَّةُ) و(الإصلاحِيُّون) [وذلـك] مِنَ الناحِيَـةِ الإجرائيَّةِ، لأنهم ليسـوا مُصـلِحِين على الحقيقـةِ، ولِأنَّهم عُرفُـوا في الواقـع بهـذا الاسـم وِإِنْ كَانُوا مِن أَبْعَدِ النَّاسِ عِنه في الحَقِيقةِ... ثم قــالَ -أَيِّ الشَّيِّةُ السَّلَمِي-: وأفضــلُ الطَّرُق في مُواجَهــةِ التَّيَّاراتِ المُنحَرِفةِ المُتَسَتِّرِةِ بالإصلاحِ هَـو الانتقـالُ الى المَرجِعِيَّاتِ الفِكْرِيَّةِ والعَقَدِيَّةِ والمَنْهَجِيَّةِ الـــتي يَتِمُّ مِن خلالِهَا طَرْحُ العِقائدِ وَالأَفكارِ وَالمِناهَجِ وَيُسَمَّى ۚ إِصـلَاحًا، فالمَرجعِيَّةُ الفِكْرِيَّةُ هِي الــتِي تَقِــفُ خَلْــفَ الْمَنــاهِج والأفكَار [والعقائد] وتُنْتِجُها، وإذا تَمَّ فَحْصُها ونَقْدُها فَإِنَّ الِمَناهِجَ الباطِلـةَ تَسـقُطَ بسُـقوطِ مَِرجِعِيَّتِهـا... ثم قالَ -أي الشّيخُ السّلمي-: التَّيَّارُ التَّنوَيرِيُّ هُو تَيَّارُ جديــدُ نَشَأُ في أواخر الدولةِ العثمانيـةِ، وفي زَمَن الاسـتعمارِ، ولا يَزَالُ إِلَى اليومَ، وِيُسَمَّى أَحَيانًا (الْتَيَّارِ الْعَصرانِيّ) أُو (التَّيَّارُ الإصلاحِيُّ) أو (التَّيَّارِ الْعَقلَانِيُّ)، وقــد تَكَــُوَّنَتْ

مَرجِعِيَّتُه مِنَ التَّوفِيق بين الحَضَارِةِ الغَربِيَّةِ ومُنتَجاتِها الفِكْريَّةِ، والمَنهَجِ الإسلامِيِّ، وبعض آراءِ الفِرَقِ الكَلَامِيَّةِ خُصوصًا المعتزلة والأشاعرة [قـالَ الشـيخُ عليُّ الزميع (وزيـر الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية بـالكويت) في (الخلافـة وتطورهـا إلى عصـبة أمم شـرقية "دراسـة تحليليـــة")؛ وَهُمْ [أي المَاتُريدِيَّةُ] أكـــترُ عَقْلَانِيَّةً مِنَ الأشاعرةِ ويَقتَربون مِنَ المعتزلةِ، انتهى]، انتهى، وقالَ الشيخُ سليمان الخراشي في مقالة له على هذا الرابط؛ الشيخُ سليمان الخراشي في مقالة له على هذا الرابط؛ من يُسَمَّوْنَ أَهْلَ (التَّنوير) المزعوم، اِتَّخَذوا دِينَهم الحَـقَّ مَن هُـرُوًا، وفَرَّطـوا فيـه وفي أحكامِـه، مُقَـدِّمِين أهـواءَهم عليه، انتهى باختصار،

(61)وقــالَ الشــيخُ عبدُاللــه الطــريقي (وكيــل كليــة الشريعة بالرياض) في مقالة له بعنوان (منهج المدرسة العقلية الحديثة وتقويمهـا في الإصـلاح المعاصـر) <mark>على</mark> <u>هذا الرابط</u>: وجاءَتْ نَشأَةُ هذه المُدرسةِ [يعني المُدرسةَ العقليَّةَ الاعتزاليَّةَ] إِبَّانَ ضَـعْفِ الدولـةِ العثمانيَّةِ، وفي حالـةٍ للأمَّةِ يَغْمُرُهـا الجهـلُ والتَّخَلُّفُ، هـذا في الـوقتِ الـذي كـان فيـه الغَـرْبُ (العـالَمُ النصـرانِيُّ) يَتَقَـدَّمُ في المادِّيَّاتِ بِصُرُورةٍ مُذهِلةٍ، فكان مَوقِفُ هذه المدرسةِ محاولةَ التَّأَقْلُم والتَّوفِيق مع تلك الحَضَـارةِ الوافِـدةِ مـع الإبقاءِ على الانتِماءِ الإسلامِيِّ، فـدَعَتْ إلى الأخـذِ بتلـك الْحَضَارِةِ، مُتَأَوِّلةً ما يَتعارَضُ معهـا مِن نُصـوص شَـرعِيَّةٍ؛ إِنَّهَا كَمَّا يَقُولُ الشيخُ محمد حسين الـذهبي رحمِـه اللـه أَتْ1397هـ) {أَعْطَتْ لعقلِها خُرِّيَّةً واسِعةً، فَتَأَوَّلَتْ بعضَ الحقائق الشرعيَّةِ التي جاءَ بها القِرآنُ الكـريمُ، وعَـدَلَتْ بها عن الحقيقةِ إلى المَجَازِ، كما أنَّها بسبب هذه الحُرِّيَّةِ العقليَّةِ الواسعةِ جـارَتِ المعتزلـةَ في بعض تعاليمِهـا وعقائدًها، وحَمَّلَتْ بعضَ ألفاظِ القرآن مِنَ المَعـانِي مِـا لم يَكُنْ معهـودًا عنـد العَـرَبِ في زَمَن نُـزولِ القـرانِ،

وِطَعَنَتْ في الحديثِ، تارَةً بالضَّعْفِ، وتـارَةً بِالوَضْعِ، مـع أنَّهِـا أحـاديثُ صَـحِيحةٌ}؛ وقـد شـابَهَتِ [أي المدرسـةُ العقليَّةُ الاعتزاليَّةُ] المعتزلــةَ مِن وُجــوهِ؛ (أ)في تحكيم العقل، ورَفْعِـه إلى مَرتَبِـةِ الـوَحْي؛ (ب)في إنكـار بعض المُعجَــزَاَتِ أُو تَأُويلِهــاً؛ (ت)في تَأُويــلِ بعِض الغَيبِيَّاتِ؛ (ث)في ردِّ بعضِ الأحـاديثِ الصِحيحةِ أو تَأويلِهـاِ... ثم قالَ -أَي الشيخُ الطريقي-: ولَعَلَّ مِن أَقْدَم مَن نَقَدَ هذه المدرسةَ ووَجَّهَ إليها الاتِّهامَ؛ (أ)مصـطفي صيبري، آخِـرَ مشايخ الدولَـةِ الْعثمانيـةِ [يعـني آخِـرَ مَن تَـوَلَّى مَنْصِـبَ (شيخ الإسلام) فِي الدولِةِ العثمانيةِ، وكان صاحبُ هِـِذا المَنْصِب هو المُِفْتِي الأَكِْبَرَ في الدولةِ]، فقد اعتَبَرَ [أَنَّ] محمــد عبــده أوَّلُ مَن أَدْخَــلَ الماســونيةَ في الأزهــر؛ (به)الأستاذ سيد قطب، حيث نَقَـدَ منهجَ المدرسـةِ في التَّأُويلِ، انتهى باختصارٍ، وقِالَ الشيخُ أحمـد سـالم في مقالَة له بعنُوان (خارطَة اَلتَّنوير مِنَ التنوِيرِ الغربيِّ إلى التنوير الإسلاميِّ) <u>على هِـذا الرابط</u>: الخَلَـلُ الـذَى دَخَـلَ على هَذا التَّيَّارِ الْفِكْرِيِّ [أَيْ تَيَّارُ التَّنويرِ الإسلاميِّ] أَثناءَ قِيَامِـه بعملِيَّةِ المُواءَمـةِ وَالتَّوفِيــقَ [أَيْ بين الإســلام وَمُفَاهِيمُ التَّنْوَيرِ الْعَلْمَانِيِّ الْعَربَيِّ]، هـو أَنَّهم في عَمَلِيَّةِ الِّتوفِيقَ هذه أَضًاعوا قَطُّعِيَّاتٍ ۖ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَخَالُفُوهِـًا، إمَّا بِقَبُـولِ بِاطِـل ِوإمَّا بِـرَدٌّ حَـقٌّ، ومِن أَمثِلـةِ القَطْعِيَّاتِ التي ضَيَّعَها بعضُ أُولئك المُفَكِّرينِ أَثناءَ عَمَلِيَّةِ المُوَاءَمـةِ هذِه، قَصْرُ مَفهوم الجهادِ في الإسلام على الدَّفْعِ [قـالَ الشُّوْكَانِيُّ في (السيلُ الجرارُ): أما غِزُو الكفارِ ومناجزة أهل الكفـر وحملهم على الإسـلام أو تسـليم الجزيـة أو القتل، فهـو معلـوم من الضـرورة الدينية، ولأجلـه بعث الله رسله وأنزل كتبه، ومازال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثم الله سبحانه إلى أن قبضه إليه جاعلا هذا الأمر من أعظم مقاصده ومن أهم شؤونه، وأدلة الكتاب والسنة في هـذا لا يَتَّسِعُ لهـا المَقـامُ ولا

لِبَعضِها، وما ورد في موادعتهم أو في تركهم إذا تركـوا المقاتلة فَذلكَ منسوخ باتفاق المسلمين بما ورد من إيجاب المقاتلة لهم على كل حال مع ظهور القدرة عُلَيهم والتمكن من حسربهم وقصدهم إلى ديسارهم، انتهى، وقالَ الشيخُ أبو مريم الكويتي في فَتْـوَى لـه على هذا الرابط: إعْلَمْ أِنَّ جهادَ الطَّلْبِ مِن شِرائع الدِّين المَعلُِومةِ مِنَ ۗ الدِّين بالضَّرورةِ، وقد ذَكَرَ هـذا غـيرُ واحـدٍ مِن أَهْـل العِلْمِ، انتهى، وقـالَ الشـيخُ ياسـر برهـامِي (ْبِانْبُ رِئْيسِ اللَّدعوةِ السَّلَفِيَّةِ بِالإسْكَٰنْدَرِيَّةِ) فِي (فِقْـهُ إِلْجِهَاد) : ولقد ظَهَرَتْ بِدَعٌ جَدِيدةٌ مِن إِنكارَ وُجوبٌ قِتــال أَهَلُّ الْكِتَـاَّبِ حَـتَى يُعطُـوا الجزْيِـةِ، بَـلْ وتَسـمِيَةِ الجزْيَـةِ (ضَريبةَ خِذْمةِ عَسكَريَّةٍ) تَسفُطُ إذا شارَكونا القِتالَ، ويَسْعَى هؤلاء الدِين يُسَمُّون أَنفُسَهم (أَصْحابَ الاتِّجاهِ الإسلامِيِّ المُستَنِيرِ) إلى تَعمِيم هذا الْيَهْهُومِ المُنحَــرفِ لِقَصِيَّةِ الْجِهادِ فَضَّلًا ۖ عَن ٓ إِنكارِ ۚ جِهادِ الطَّلَبِ، وهـذا خَـرُقُّ لِلإِجَمَاع، بَـلَّ لـو أَنَّ طَائفَةً أِستَقَرَّ أَمْرُها على ذلـك لُصارَتْ طائفةً مُمْتَنِعةٍ عن شَهريعةٍ مِن شَـرائع الإسـلام الظـاهِرةِ المُتَـواتِرةِ يَجِبُ قِتالُها، انتهى، وقـالَ الشـيخُ عبدُالعزيز الطريفي (الباحث بوزَارةِ الشؤون الإسـلامية والأوقـاًفُ والـدعوة والإرشـاد في المملكـة العربيـة السَعَودية) في (تفسَير آيات الأحكام): لا أَعْلَمُ أَحَـدًا مِنَ السَّلَفِ ولا مِن أَنمَّةِ الخَلَفِ أَنكَرَ جِهإَدَ الطَّلَبِ، وإنَّما هـو فِي أقوالِ بعض المُعاصِرين، حينما أَسْتُعْمِرَيْ ۚ كَٰثِـيرٌ مِن بُلْــَدانِ الْمســلْمِينِ دَبٍّ ٱلْــوَهَنُ فِيهِم والْتَّعَلُّقُ بِالْــدُّنْيا ُوالمادِّيَّاتِ... ثم قَـالَ -ِأِي الشِّيخُ الطِـرِيفي-: وِيُخْشِـي على مَن أَنكَرَ جِهادَ الطِّلَبِ الكُفْرُ، لأنَّه يُنَّكِرُ شَيئًا معلومًا مُسِتَفِيضًا ثَبَتُ بِهِ النَّصُّ واستَفاضَتْ بِهِ وَتَـواتَرَتْ بِهِ النُّقولُ وأجْمَعَتْ علِيه الأَمَّةُ، انتهى، وقالَ السّيخُ حمِود التويجري (الذي تَوَلَّى القَضاءَ في بَلدَةِ رحيمة بِالْمِنطَقةِ الشُّـرقِيُّةِ، ثم في بَلـدةِ الـزلفي، وكـانَ الشـيخُ ابنُ بـاز

مُحِيًّا له، قارئًا لكُتُبه، وقَدَّمَ لِبَعضِيها، وبَكَى عليه عندما تُوُفِّيَ -عِامَ 1413هـ- وأمَّ المُصَلِين لِلصَّلاةِ عليـه) في كِتَابِهِ (غُرِبةُ الإسلامِ، بتَقدِيمِ الشّيخ عبدِالكريم بن حمود التويجري): وقـد رأيتُ لبعض المُنتَسِـبين إلى العِلْم في رَمَانِنَا مَقَالًا زَعَمَ فيه أَنَّ اِبتِداءَ المشركين بالقتـال على الإسلام غـيرُ مشـروع، وإنمـا يُشْـرَعُ القتـالُ دفِاعًـا عن الإسلام، إذا اِعتَدَى المشركون على المسلمين أو حـالواً بينَهم وبين الدعوة إلى الإسلام فحينئذ يُحَارَبون، لَا لِيُسلِموا بَلْ لِيَترُكوا عِدوانَهم ويَكُفُّوا عِن وَضع العراقيل في طريق الدُّعاَّة، فأمـا إذا لم يَحِصُـلْ منهم اعتـداءٌ ولا وَضِعُ عَرَاقِيلَ في طريقِ الدُّعاةِ فأساسُ العلاقِة بينهم وبين المسلمين المُسالَمةُ والمُتارَكـةُ، زَعَمَ أيضًـا أَن الْإِسْلَامَ لَا يُجِيزُ قَيْلَ الإنسان وَإهدارَ دَمِـه ومالِـه لِمُجَـرَّدِ أَنَّهُ لَا يَبْدِينُ بِـهُ [أَيْ بِالْإِسلام]، كَمَا لَا يُجِيزُ مُطلَّقًا أَنَّ يَتَّخِذَ إِلمسلِّمون القُوَّةَ مِن سُبُلِ الدعوةِ إِلَى دِينِهم، هبذا حَاصِلُ مَقالِه؛ وقد أَطالَ الكِلامَ في تَقرير هذَا الرَّأي الخاطِئِ، ثم قالَ {وهذا الرَّأَيُ هُو ٱلمعقُولُ المقيولُ، وهو الرَّأِيُ الذي تَتَّفِقُ معه نَظِرةُ عُلَماءِ القانون الـدُّولِيِّ في الأساس الدي تبنِي الدُّولُ عليه علاقاتِها بَعضِها بِبَعض...} إِلَى آخِـرَ كَلامِـه المُصادِم للآيـاتِ الْمُحكَمـَاتِ ونُصوص الأجاديثِ الصحيحةِ وإجمـاع الصحابةِ رضـوان اللـه عليهم ٍأجمعين، وكفى بالوصـول إلى هـذه الغايـة السيئة جهلًا وخـذُلانًا لصـاحبُ المقـالُ وأشـباهِه مِنَ المُثَبِّطِين عَن الجهاد في سبيلَ الله، المَـائِلِين إلى آراءِ أعداء الله وقوانينهم المُخالِفة لِدِينِ الله وما شرعَه لعباده المؤمنين... ثم قالَ -أَي السَّيخُ التويجري-: قَولُـه تَعالَى {فَإِذَا انسَلَحَ الْأَشْـهُرُ الْحُـرُمُ فَـاقْتُلُوا الْمُشْـرِكِينَ حَيْثُ وَجَدِتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُيُّلَّا مَرْصَدٍ، ۚ فَـإِن ۖ تَـاٍبُواۚ وَأَقَـامُواۚ الصَّـلَاةَ وَإَنَـٰوُا الرَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}، قالَ اَلْبَغَوِيُّ رَحمـه اللـه

تعالى في تِفسيره ﴿ قِالِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ (هَذِهِ الآيَةُ نَسَخَتِّ كُلَّ آِيَةٍ فِي الْقُرْآنِ فِيهَـا ذِكْـرُ الإعْـرَاضِ وَالصَّـبْرِ عَلَى أَذَى الأَعْدَاءِ) }، وقيالَ إبنُ كثير رحميه الله تعيالي في تفسيره ِ {هَذِهِ الآَّيَـةُ الْكَرِيمَـِةُ هِيَ آيَـةُ السَّـيْفِ الَّتِي عَيْ تَعْسَيْرِهُ رَفَّدِهِ الْحَيْثُ الْكَرِيْثُ الْكَرِيْثُ الْكَالَّا عَلَيْ الْكَالَّا عَلَيْ الْكَالَّا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْسَهِ وَسَلِّمَ وَبَيْنَ أَحَسَدٍ [مِنِ] النَّبِيِّ صَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلِّمَ وَبَيْنَ أَحَسِدٍ [مِنِ] الْمُشْرِكِينَ)، وَقَالَ الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ (لَمْ يَبْلِقَ لِأَحَـدٍ مِنَ الْمُشَّلِرَكِينَ عَهْـدُ وَلَا ذِّمَّةُ مُنْـذُ نَـزَلَتْ "بَرَاءَةُ" [بَعني سُورةَ (التوبة) والتي فيها آيَـهُ السيفِ سَالِفةُ الذَّكْر] وَانْسِلَاحَ الأَشْهُرِ الْحُرُم)}، فقد أبـاحَ اللـهُ تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة دماءَ المشركِين، وأُمِّرَ المُسلمِين أَن يقتلوهم حيثُ وَجَـدُوهم مِنَ الأُرضَ، ويأخــذِوهم أسْـرَى، ويقصــدٍوهم بالحصـار في بلادهم، ويُضَــيِّقوا عليهم بوَضْـع الأرْصَـادِ لهم في طُــريقِهم ومَسالِكِهم، حتى يُسلِموا أو يَستسلَموا للقتلِ أو الْأَسْر، وهذا يُبطِلُ ما زَعَمَه صـاحبُ المَقـالِ مِن أنَّ الإسـلامَ لا يُجِيزُ ِ قَتْلَ الإنسان وإهدارَ دَمِه ومالِه لِمُجَرَّدِ أنه لا يَـدِينُ بِهُ [أَيْ بِالإِسْلَامَ]، وَيُبطِلُ أَيضًا قِولُه {إِن الإِسلامُ لَا يُجِيزُ مُطْلَقًا أَنْ يَتُّخِذَ الْمُسلِمونِ القُوَّةَ مِن سُبُلِ الـدَّعُوةِ إِلَى دِينِهِم}، فإنَّ مَا أُمِّرَ [أَي الْإِسلامُ] بِيَه في هذه الآيَـِةِ لَا يُبِمِكِنَ ۗ المُسلِمِينِ وِعْلُم ۚ إِلَّا بَالقُوَّةِ، ودَلَّتِ اللَّيْحَةُ على ۚ أَنَّ العِلَّةَ في قتالِ الكُفَّارِ هي ما هُمْ عليه من الشركِ باللـه تعـُالي وَّالِإعـراض عنَ دِينَ الإسـلامِ، فيجيب قتـالَهمِ مـاٍ دامَتِ العِلَّةُ موجودةً فيهم، فـأِذا زالَتِ الْعِلِّلَّةُ وَجَبَ الكَـفُّ عنهم، ولهذا قيال تعالى {فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الرَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ}، وَهذا يُبطِّـلُ قـولَ صـاحب الْمِقَالِ ۚ {إِنهِم إِنمَا يُقَاتِلُونَ لِتَركِ العدوانِ لَا لِيُسِلِموا}، ودَلَّتِ الآيَةُ أَيضاً على أنهم يُبدَءون بالقتال مِن أجْـل مـا هُمْ عليـه مِنَ الشـركِ وإن لم يَحَصُـلْ منهم اعْتبداءُ على المُسلمِين ولا وَضْلَعُ عَراقِيلًا في طريلَقُ اللُّعاةِ إلى

الإسلام، وهذا يُبطِـلُ قَـولَ صـاحبِ المقـالِ {إنهم إنمـا يُقاتَلون دفاعًا عن الإسلام، إذا اعتَـدوا على المسـلمِين أو وَضِعوا العَراقِيلَ في طريق الـدَّعِوةَ }... ثم قـالَ -أي الَشِيخُ اِلْتُوہِجرِي: قَولُهُ تَعالَى {قَاتِلُواَ الَّذِينَ ۗ لَا يُؤْمِنُـونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَإِ حَرَّمَ الْلِهُ وَرَسُـوِلَهُ ُولَا بِيَــدِينُونَ دِينَ الْحَــٰقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُــُواٰ ۣالْكِتَــَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَـةَ عَن يَـدٍ وَهُمْ صَـاغِرُونَ}، دَلَّتْ هـذه الآيَـةُ الكريمةُ على أن العلةَ في قتال أهل الكتاب هي مــا هُمْ عليهُ مِنَ الكفر وتحليل ما حرم الله ورسوله والإعـراض عن الإسلام الذَي هو دِينُ الحَقِّ، ولو كَأَن الاعتَداأُءُ ووَمْعُ العَراقِيلِ عِلَّةً للقَتَـالِ لَـُذَّكَرَ [أَي اللَّهُ] ذَلَكُ ولم يُهَمِلْهُ، قَـالَ اللَّهُ تعـالي {مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَـابِ مِن شَـيْءٍ}، وقال تعالى {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}}... ثِم قَالَ - إِي الشَّيخُ البَويجِرِي-: ومِنَ الآيَـاتِ المُحكَمَـاتِ أيضًا قَولُـه تَعِـالَى { قُـلَ لِّلْمُخَلِّفِينَ مِنَ الْإِغْـرَابِ سَـتُدْعَوْنَ إِلَى قَـوْم أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ، فَـان تُطِيعُـوا يُـؤْتِكُمُ اللّٰهُ أَجِْرًا حَسَنًا، وَإِن تِتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّنِ قَبْلُ يُعَــذَّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا}، وهذه الآبَةُ الكريِمةُ لم يَنسَخْها شِيءٌ، وقِـد قال تعالَى فيها { تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ}، فَـأُوجَبَ [أَي اللهُ] ابتداءَهم بالقِتال وِاسْتِمرارَ [أي إستِمِرارَ الْقِتالِ] معهم ما داموا على الشِّركِ، فَدَلَّ على أنه [أي الشِّـركَ] هـو عِلَّةُ القتـال، ولـو كـانَتِ العِلَّةُ اعتـداءَهم ووَضْعَهم العِرَاقِيـلَ في طريـقُ الـدعاة -كمـا قـال هـذا المُثَيِّطُ وأمثَّالُـه- لَكـان ينبُّغي الكَـفُّ عنهم إذا زالتْ ِهـذه العِلَّةُ، وهـــذا خِلافُ نَصِّ القـــرآنِ... ثم قـــالَ -أَي الشـــيخُ التـويجِري-: ومِنَ ِالآيَرِاتِ المُحكَمارِتِ أيضًا قَولُمِ تَعيالَى { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى ۖ لَا تَكُونَ فِتْنَـةٌ وَيَكُـونَ الـدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ }، قَالَ ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قولهِ تعالِي (حَتَّى لِّا تَكُونَ فِتْنَةُ) ۚ {يَعْنِي [جَتَّى] لَّا يَكُونَ شِرَّكُ}، وَكَذَا قِلَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ، وَمُجَاهِدُ، وَالْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَس،

وَالسُّدِّيُّ، وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، ذَكَــرَه عنهم الحافظُ ابنُ كثير رحمـه اللـهِ تعـالي في تفسـيره؛ وقـد زَعَمَ صاحبُ المِقَالِ الذي أَشَرْنَا إليه أَن مِينَى قولِه تُعالَى {حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَـةٌ وَيَكَونَ الـدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ} أي عتى لا تَحُولَ القُوَّةُ بين الإسلام وقُلوبِ الناس، ويُصبِحَ الدينُ للهِ لا يَتَدَخَّلُ في شأنِه أَحَدٌ مِنَ الناس لِيُرْغِمَ أحدًا آخَرَ على قبولِ رَأْي مُعَيَّن، هذا تفسيرُ صِاحِبِ المَقالِ للإِيَةِ، وهو تفسيرٌ جديدٌٍ لم يَسـبقْه إليـهَ أحَـدٌ مِنَ سَـلَفِ الأُمَّةِ وَأَنمَّتِها، وهو [أيْ هذا التفسيرُ] كما قالَ [أيْ مَاجِبُ الْمَقَالِ] مِمَّا يَتَّفِقُ مَع نَظِرةٍ عِلْمَاءِ القَانُونِ السُّولِيِّ عِلْمَاءِ القَانُونِ السُّولِيِّ مِن طَـواغيتِ الإفـرنْجِ [أي الكُفَّارِ الأُورُوبِّيِّينِ] وغيرهم مِن أعداء الله تعالى، ولعل مَيْلَه إليهِم وإعجابَه بـآرائِهم وقـوانينِهم هـو الـذي حَبِدَاهُ على التَّخبيـَطِ في تفسير هذه الآيَةِ وغيرها بمُجَرَّدِ رَأييه، وإطراح ما قالَ تُرْجُمَانُ الْقُرْآنِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَـا وغـيرُه مِن أَنْمَّةِ السلفِ... ثم قالَ -أي الشِيخُ التويجري-: إنَّ اِبتِـداءَ المشـركِينَ بِالقِتـالِ مشـروعٌ، وإن دمـاءَهم وأمـوالَهم حلالٌ للمسلمين مـا دامـوا على الشـركِ، ولا فَـرْقَ في ذلك بين الكفار المُعتَـدِين وغـير المُعتَـدِين، ومَن وَقَـفَ منهم ُفِّي طريقَ الدعاةُ إِلَى الإِسْلام ومَنَ لم يَقِـفُ في طــريقِهم، فكُلّهم يُقَــاتَلُون اِبْتِــداءً لِمَــا هُمْ عَلَيــه مِنَ الشركِ بالله تعالى حـتى يَـترُكوا الشـركَ ويَـِدخُلوا في دِين الْإسـلام ويَلتَزمـوا بحقوقِه... ثم قـَـالَ -أي السّـيخُ التويجري-: إذا عَقَدَ المسلمون بينهم وبين الكفار هُدْنَـةً على تَرْكِ القتالِ مُدَّةً معلومةً [قـالَ الشـيخُ أبـو سـلمان الصومالي في (النصائح المنجية): وقدَّرَها أَكثَرُ الفُقهاءِ على عَشْر سِنِينَ، فَإِنْ تَجاوَزَتِ الْمُدَّةُ الْعَشْرَ بَطُلَتْ فِيماً زَادَ عليها... ثم قالِ -أي الشيخ الصومالي-: وقالَ العِـِزُّ رِبِرُ حَيِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَـا [أَيْ على مُـدَّةِ بِنُ عِبدِالسلام {وَلَا تَجُـوزُ الرِّبَادَةُ عَلَيْهَـا [أَيْ على مُـدَّةِ عَشْرِ سِنِينَ] لِأَنَّ الْكُفْرَ أَنْكَرُ الْمُنْكَرَاتِ، فَلَا يَجُوزُ التَّقْرِيرُ

عَلَيْهِ إِلَّا بِقَدْرِ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ}... ثم قالَ -أَى الشـبخُ المومالي-: وجُجَّةُ الْجَمهور في ذلكِ أِنَّ مُدَّةَ عَقْدِ صُـلْح الْحُدَيَّبِيَةِ هـو أَبِعَـدُ أَجَـلَ عَقَـدَهِ النَّبِيُّ صـلى اللـه عليـه وسلم، فَخَصَّصَتِ السُّنَّةُ عُمـومَ آيـاتِ السَّـيفِ والقِتـال، فَما زادَ عن العَشْرِ يَبقَى على عُمومِه، انتهى بأختصار]، فإن ۚ ذلك ۗ جائزٌ لِلْحاجِةِ والمَصِلَحَةِ لِلمُسْلِمِينِ، ويَجِبُ الوَّفَاءُ بِهِ مِا لَمْ يَنقُضُهُ الْعَدُوُّ... ثِمْ قَالَ -أَي الشَّيِخُ التويجري-: صاحَبُ المَقالِ الـذَى أشَـرْنَا إليـه زَعَمَ أُنُّ الإسلامَ لَا يُحِيزُ ِ قَتْلَ الإنسانِ وإهدِارَ دَمِـه ومالِـه لِمُجَـرَّدِ أنهُ لا يَدِينُ بُهُ [أَيْ بِالإِسُلام]، وَلَعلَّ صَاحَبَ المِقَـالَ أَخـَذَ هـذا القـولَ مِن نَظـراتِ غُلَمـاًءِ القـانون الـدُّوَلِيِّ ومـا تقتضيه الحُرِّيَّةُ الإفرنْجِيَّةُ ثم نَسَبَه إلى الإسلام، والإسلامُ بَرِيءٌ مِن هذا القول المُفتَرَى عليـه كمـا تَـدُِلُّ عَلَى ذَلَـكُ الْآيِـاتُ والأحـاديثُ الصـحيحةُ... ثم قـالَ -أي الشَيْخُ التويجرِّي: يَقُولُ صَاحِبُ المَقالِ {إِنَّ الْإِسـلَامَ لَا يُجِيزُ قَتْلَ الإنسانِ وإهدارَ دَمِه ومالِهِ لِمُجَرَّدِ أَنَـهُ لا يَـدِينُ به [أَيْ بِالْإِسلام]}، وهـذا منـه جُـرأَةُ عظيمـةُ على اللـه تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وتَكذِيبٌ منه لِنُصوص القرآنَ والأحاديثِ الصحيحةِ، فالِلهُ المسـتعانُ وهـو حسـبنا ونعم الوكيـل... ثم قـالَ -أي الشيخُ التويجري:: جاءَ صاحِبُ المَقالِ وأَسَباهُم مِنَ المُعجَبين بـآراءِ أعـداء اللـه تعـالي وقيـوانينِهم الدُّوَلِيَّةِ، فأصدَرُوا المَقَالاتِ الـتي ظاهِرُهـا الطَّعْنُ عِلَى الجميـع [يَعنِي الصَّحابةَ والتَّابِعِين] تَقلِيَــدًا منهم لأعِـداء اللــه تعالى وتَقَرُّبًا إليهم بما يُوافِقُ أَهواءَهم [أَيْ أهواءَ أعداءِ اللهِ]، بَلْ ظاهِرُها الطِّعْنُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيما كان يَفعَلُه مع المشركين وأهل الكتاب، فقـد كـان صـلوات اللـه وسـلامه عليـه يُقـاتِلُهم على الإسلام، ويُهاجِمُهم إذا لم يَقبَلوا دعوتَه، ويُغِيرُ عليهم في حالِ غِـرَّتِهم [أَيْ غَفْلَتِهم]، وكُـلُّ ذلـك على زَعْمِ

صاحبِ المقال لا يَجـوزُ لـه [أَيْ للنـبيِّ صـلى إللـه عليـه وسِلم]، وكان صلى الله عليه وسلم يستحلُّ دماءُهم وأموالَهم، وذلك على زَعْم صاحب المقال لا يجوز له، وكان صلى اللهِ عليه وسلم يُعِـدُّ لأعـداء اللـه تعـالَى مـا اُستطاع مِنَ القُوَّةِ ويجَاهِدُ بَهَا [أَيْ بهذه القُوَّةِ] مَن أَبَى منهم قُبولَ الدَّعوَةِ، وذلك على زَعْم صاحبِ المقال لا يجوز له، وكان صلى الله عليه وسلم يُقاتِـلُ المُعرضِـين عن الإسلام سواء كانوا مِنَ المُعتَدِينِ أو غيرِ المُعتَـدِينِ، وعلى زَعْم صاحبِ المقالِ أن قِتالَ غَيرِ المُعتَـدِينَ لَا يَجُوزُ لَهُ؛ فَانظروا أَيها المسلمون إلى جَرِيـرةِ التَقلّيـدِ لأعداء الله تعالي والاغتِرار بآرائهُم الفاسدة وقوانينِهم الباطِلةِ، كيـف أوقَعـا هـذا المِسـكِينَ في هـذه الأوحـال الـبَيِّي ثُنــاقِصُ دِينَ إلاســلام وتَقتَضِــي المُــروقَ منيٍـه بِالكُلَيُّةِ... ثم قـالَ -أي الشـِيخُ التـوبِجِرْي: إِ وعنـده [أيْ وعند صاحِب المَقال] وعند أشباهِه أَنَّ الرَّأَيِّ المعقولَ المقبولَ هو مِا يَتَّفِقُ مع نَظرةٍ عُلَماءِ القـانُون الـدُوَلِيِّ، مِن مُسالِّمةِ أعداءِ الله ومُتارَكَّتِهم مِا لم يَعتَدوا على المُسلِمِين أو يَقِفوا في طريق الـدُّعاةِ إلى الإسلاِم، فاللهُ المستعانُ وهو حسبنا ونعم الوكيل... ثم قالَ -أي الشيخُ التويجري-: والمَقصودُ هَا هُنَا أَنْ قِتالَ الْمشركين واسـتباحةً دمـائهم وأمـوالِهم مِنِ أجْـل شِـركِهم بالِلـهِ تعالى أَمْرُ مُجمَعُ عليه وصادِرُ عن أَمْرِ اللَّهِ تعـالي وأَمْـر رِسولِه ملى الله عليه وسلم كمـا لا يَخْفَي على مَنَ لــهُ أُدنَى عِلْم وفَهْم عن اللهِ تعالَى ورسولِه صلى الله عليـه وسلم، ومَعرفةٍ بسِيرةِ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأصحابِه (رضوان الله عليهم أجمعين) في جهاد المشـركين وأهـل الكتـاب، ولا يُنكِـرُ ذلـك إلَّا جاهِـلُ، أو مُكابِرٌ مُعانِدُ لِلحَقِّ يَتَعامَى عنه لِمَا عنده مِنَ المَيْلِ إلى الجُرِّيَّةِ الإفرنْجِيَّةِ والتعظِيم لأعداء الله تعالَى والإعجباب بِـآراًنهُم وقَـوانِينِهُم الدُّولِيَّةِ، فلـذلك يَـرُومُ [أَيْ يَطلُبُ]

كَثِيرٌ منهم الِتَّوفِيقَ بينها وبين الأحكامِ الشـرعية، ومـا أكثر هِذا الضَّرْبِ الـرَّدِيء في زَماننا لا كَتّْرَهم اللـهُ... ثم قالَ -أي الشيخُ التويجري-: صاحِبُ المَقالَ وأِشباهُه مِنَ المُثَبِّطِين يُرَغِّبَون المِسَلمِين في مُسالَمة أعداء الله تعالَى ومُتارَكَتِهم أبدًا مُوافَقةً لِمَا تَقتَضِيه الحُرِّيَّةُ الإفرِنْجِيَّةُ التي قد فشت في أكثر الأقطار الإسلامية وغَظُمَ شَرُّها وضَرَرُها على الشريعة المحمدية، فالله الْمستْعان... ثمّ قالَ -أي الشيخُ التّـويجري:: والمَقصـودُ هَـا هُنَـا التحـِذيرُ مِن هـُذا المَقـالِ وَعَـيْرَه مِنَ مَقـالاَتِ المُتَهَـوِّكِين [أي المُتَحَيِّريِن] وآرائهم وتَخَرُّصَـاتِهم، فـٍإنَّ كَثِيرًا مَنَها مَأْخوذٌ مِن آراءِ الإفرنْج وأمثالِهم مِن أمَم الكُفُـر والضـلال ومـا تَقْتَضِـيه قَـواْنِينُهم وحُـرِّيَّتُهم ومَدَنِيَّتُهُمَّ، انتهى باختصار، وقالَ الشيخُ عبدُالقادر شيبة الْحمد (المدرس بكليـتي الشـريعة واللغـة العربيـة في الرياض) في مُقالة له بعنوان (حُقيقةً الجِهادِ وأَطْـواره) على موقعة <u>في هـذا الرابط</u>: ولم يَقِـفْ أَعْـدَاءَ الإسِّـلَام عند ذلكَ فَحَسَّبُ، بَـل أُسـتطاعوا أَنْ يُوجِـدوا مِنَ أبنـاءِ المسلمِين مَن يَخْمِلُ رَايَةَ الجَربِ على الجَهـادِ -بَابَطالِـه أَصْلًا- كَما فَعَلَ المُلجِدُ الضَّالُّ (غُلَامُ أَحْمَدَ الْقَادَيَـانِيُّ [ت . المحدد على المحدد الم يَقِفُ أعداءُ الإسلام في مُحارَبةِ دَعـوةِ 1326هـ])؛ ولم يَقِفُ أعداءُ الإسلام في مُحارَبةِ دَعـوةِ الجهادِ إلى هـذا الجَـدِّ، بـل صـاروا يُسـاعِدون على يَشْـر أَفَكَأْرِ أَخْرَى، منها أَنَّ الجِهَادَ في الإسلامِ ليسِ مِن أَجْـل الإسلَّام، وإنَّما هُو لِمُجَرَّدِ الدِّفاعَ عِنَ النَّفُّسُ فَقِطْ، وقـد لَقِيَتْ هَـذَهُ الفِكَـرَةُ نَجِأًحًـا في أُوسـاطِ المُثَقَّفِينَ مِنَ المسلمِين بالثَقافَةِ الأجنبيَّةِ، حَـتى رَسَخَتْ في قُلُـوبِ عامَّةِ المُفَكِّرين تقريبًا فِي هٰذا العِصر الحاضِرِ، فُصــارُوا دُعاةً لها، ونَسِيَ هؤَلاء أو تَنَاسَوْا أَنَّ الدِّفاعَ أَمَّـرٌ طَبيعِكٌ لا دِينِيٌّ، فَالْحَيَوْانَاتُ بِـلْ حَـتى النَّبَاتَـاتُ، قَـد خُلِقَتْ في الكَثْيَر منها ِ خَاصِيَّةُ الدُّفاع ضِدَّ أعدائها، كما هـو معـروفٌ في عِلْم ٱلنَّباتِ وعِلْمِ الْحَيَـوانِ... ثَم قـالَ -أَيِ الشـيخُ

الحمد- تحت عنوان (أطوار الجهاد ومراحِله): حَـرَّمَ الِلـهُ على المسِلمِين القِتالَ طِيلَةَ الْعَهْدِ المَكَيِّ، ونَـزَلَ النَّهيُ عنهِ فِي أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ آيَـةً في كتـابِ اللَّهِ عَـزَّ وجـلُّ بِمَكَّةً، وكَانُوا [أي المُسلِمون] يَأْتُونَ النَّبِيَّ صَلَى الله عليه وسلم ما بَيْنَ مَضْرُوبِ وَمَشْجُوج، فَيَقُولُ لَهُمُ {اصْبِرُوا فَإِنِّي لَمْ أُومَـرْ بِالْقِتَـال}؛ حَتَّى هَـاجَرَ رسـولِ الله صلى الله عليه وسـلَّمَ إلى المَدِينـةِ وقَـويَتْ شَـوْكَةُ المسلمِين واشتَدَّ جَنَاحُهم، [ف]أَذِنَ اللهُ لهم في القِتالِ ولم يَفرضُه لهم فَرْضًا، إذْ يقولُ عنَّ وجل {أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرهِمْ لَقَدِيرُ، الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِن دِيَلِرهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، وَلَــوْلَا دَفَّــعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَـهُم بِبَعْص لَّهُــدِّمَتْ صَلَّهُ لَلْهُ لَلْهُ اللَّه صَـوَامِعُ وَبِيَـعُ وَصَلِوَاتُ وَمَسَاحِدُ يُلِذْكُرُ فِيهَـا إِسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، ۚ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَّنْصُرُهُۥ إِنَّ اللَّهَ لَقَـِويٌّ عَزيــزٌۗ }، وهَذَا هُوَ الطُّوْرُ الثاني مِنْ أَطْوارٍ الجِهادِ، إِذْ كُــَّانَ ٱلْطُوُّرُ الْأَوَّلُ هَو تَحرِيَمُه، وكَانَ هَذا الطَّوْرُ الْثاني هِو الإذِنُ فيه دُونَ الإِلزَامِ بِهُ؛ وكان الطَّوْرُ الثَّالَثُ مِن أَطْـوَارِ الجِّهـادِ هُـو إِيجَابُـه لِقِتـال مِن قاتـلُ المسـلمِين دُونَ مَن كُـفًّ عنهم بقولِه عزَّ وجِلٍّ {فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلٍ مَا اعْنَدَى عَلَيْكُمْ} ونحوها مِنَ الْآيـاتِ، وفي هـذا الَطَّوْرِ ارتَفَعَتْ رايَةُ الإسلَّامِ عَالِيَةً في جَزيَـرةِ الْعَـرَبِ، وَأَلْقَى اللهُ الرُّعْبَ في قُلوبِ الكُفَّارِ، وَنُصِرَ رسولُ اللِـه صَّلَى الله عليَّه وسـلَّم بِـالرُّرُّعْبِ مَسِـيرَةَ ۖ شَهْرٍ، وتَحَقَّقَ قَوْلُ القائـل ۚ {دَعَـا المُصْطَفَى ۚ دَهْـرًا ۚ بِمَكَّةَ لَمْ ۖ يُجَبُّ \*\*\* وَقِدْ لَانَ مِنهُ جَانِبٌ وخِطَابُ\*\*\* فَلَمَّا دَعَا والسَّيفُ صَـلْتُ بِكَفِّهِ \*\*\* لَهُ أَسْلَمُوا ِ واسْتَسْلَمُوا وأَنَابُوا}، وسِاقَ الله تَعالَى ناسًا إلى الجَنَّةِ بِالسَّلاسِـلُ [قـالَ الشـيخُ ابنُ بـاز في (فَتاوَى ۚ"نُـورُ علَى الـدَّربِ") <u>على هِـذا الرابط</u>: هـذا الْحَدِيثُ يَقُولُ فِيهِ صَلَى اللهُ عَليه وسَـلَّمَ ۚ {عَجَبْثُ لِقَـوْم يُقَـاذُونَ ۚ إِلَى الْجَنَّةِ بِالسَّلَاسِـلِ}، مَعْنـاه أَنَّهم يُؤْسَـرون

في الجِهـادِ، ثم يُسـلِمون فيَـدخُلون الجَنَّةَ، كـانوا كفـارًا فأسَرَهم المُسلِمون، ثم هَـدَاهُمُ اللِلهُ ودَخَلـوا في دِينَ اللهِ (في الإسلام) وصاروا مِن أهْلِ الجَنَّةِ، انتَهِي]، ونَفَعَ اللهُ كِثيرًا مِنَ الخَلْقِ رَغْمَ أَنُوفِهِمْ، على حَـدٌ قُولِـه تَبَارَكَ وتَعالَى ۚ { وَأُنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأَسٌ شِدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلْنَّاسَ}، فإنَّ الْعُقَلاَّءَ يَنْفَعُ فيهم الْبَيَانُ، وأمَّا الجـَّاهِلُون فَدَوَاؤُهُم الْسَّيْفُ والسَّنانُ؛ ثمَّ فَرَضَ اللهُ الجهادَ لِقتــالِ المُرْشَرِكِين كَافَّةً [وَكَان هذا هو الطَّوْرَ الرابِعَ]، مع إِلْبَــدْءِ المسريين دارًا، وفي ذلك يقوا تحور الرابع، من البَّــةُ الأَشْـهُرُ السَّلَخَ الأَشْـهُرُ الْحَـرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْـركِينَ حَيْثُ وَجَـدتُّمُوهُمْ وَخُـذُوهُمْ وَالْحُـرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْـركِينَ حَيْثُ وَجَـدتُّمُوهُمْ وَخُـذُوهُمْ وَالْحُـرُوهُمْ وَالْحُـرُولُ وَأَقْـِامُوا وَالْجُامُوا وَالْجُامُوا وَالْجُامُوا وَالْجُامُوا وَالْجُامُوا وَالْجُامُوا وَالْجَامُوا وَالْجَامُونُ وَالْعُمْ وَالْعُلُوا الْمُسْلِمُ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْمُ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْمُ وَالْمُسْمُولُولُومُ وَالْمُوا وَالْعُمْ وَالْمُلْولُولُومُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُسْمُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولِولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولُومُ والْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُول الْصَّـلَاَّةَ ۗ وَٱتَٰــُوا الرَّكَـايَّةَ فَخَلَّوِا سَيِبَيلَهُمْ، إِنَّ اللَّهِ ۚ غَفُ ورُّ رَحِيمٌ }، وقال عِزَّ وجلَّ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ مَعَ الْمُتَّقِينَ }، وقالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ { أُمِرْتُ أَنْ أَوِاتِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ { أُمِرْتُ أَنْ أَوْاتِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَا أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَا أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَا أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَا أَنْ لَا إِلَـهَ إِلّا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ لَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَا أَنْ لَا إِلَـهَ إِلّا اللّهُ عَلَيْهُ وَا أَنْ لَا إِلَـهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَا أَنْ لَا إِلَٰهُ عَلَيْهِ وَا أَنْ لَا إِلَـهُ عَلَيْهُ وَا أَنْ أَوْلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَا أَنْ لَا إِلَـهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَا أَنْ لَا إِلَـهُ لَا إِلَـهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَا أَنْ لَا إِلْهُ وَلَا أَنْ لَا إِلَاهُ عَلَيْهِ وَا أَنْ لَا إِلَهُ عَلَيْهِ وَا أَنْ لَا إِلَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَا أَنْ لَا إِلَاهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه وَإِنِّي رَسُـولُ اللَّهِ، فَـإِنْ قَالُوهَـا عَصَـمُوا مِنِّي دِمَـاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إَلَّا بِحَقِّهَا}. انتهى باختصار. <u>وفي هذا الرابط</u> عَلِي مُوقَعَ النَّسِيخُ ابن بِـاز، سُـئِلَ السِّيخُ: يقيولُ بعضُ الرُّمَلاءِ {مَن لَم يَدْخُلِ الْإِسلَامَ يُعَتَبَـرُ حُرًّا لَا يُكْـرَهُ على الرِّسلامِ }، ويَسـتَدٍلُّ بقولِـه تعـالى {أَفَـأَنْتَ تُكْـرِهُ النَّاسَ حَتِّى يَكُونُــوا مُــؤْمِنِينَ}، وقولِــه تعـَـالی {لا إكْـَـرَاهَ فِی الدِّين}، فما رَأْيُ سَـماحَتِكُم في هـذا؟رِ فأجـابَ الْشـيخُ: هاتــان الآيَتــان الكَريمَتــان والآيــاتُ الأخــرَى الــتي في مَعْناهمـا، بَيَّنَ العلمـاءُ أَنَّهـاً في حَـقٍّ مَن تُؤخَــذُ منهم الجزيَةُ كَاليَهُودِ والنَّصَارَى والمَجُّوسَ، لا يُكرَهُون، بـل يُخَيَّرُون بَيْنَ الْإَسَـلِام وبَيْنَ بَـذْلِ الْجِزيَـةِ؛ وقـالَ آخَـرون مِن أَهَل الْعلمُ { إِنَّهَا كَانَت في أَوَّلَ الْأُمرِ، ثم نُسِخَتْ بِأُمْرِ اللَّهِ سبحانه بِالْقِتَالِ والجهادِ }؛ فمَن أَبَى اللَّهُ خولَ في الإسلام وَجَبَ جِهَادُه -مَع الْقُـدَرةِ- حـتى يَـدْخُلَ في

الإسلام، أو يُؤَدِّي الجِزْيَـةَ إِنْ كَـانِ مِن أَهْلِهـا، فـالواجِبُ إِلرَامُ الۡكُفَّارِ بَالإِسلامِ إِذا كَانوا لا تُؤْخَـٰذُ مَنَّهِمِ الجِزيَـٰةُ... ثم قــالَ -أي الشــيخُ ابنُ بــاز ٟ-: الِيَهــودُ والِنَّصـارَ ي، أو المَجُـوسُ، هـذِه الطّوائـفُ الثَّلاثُ جـاءَ الشَّـرِعُ بـأنهم يُخَيَّرُونَ، فَإِمَّا أَنْ يَــدخُلُوا في الإســلام، وإمَّا أَنْ يَبــذُلُوا ٱلجَزِيَهَ عَنَ يَـدٍ وهم صـاَغِرون؛ وذَهَبَ بعضُ أهـل العلم إِلَى إَلْحِاقِ غَلَيْهِم بِهِمَ فَي النَّخْيِلَيْ بَيْنَ الإسلامُ والنَّخْيِلَةِ بَيْنَ الإسلامُ والجَزيَةِ؛ وإلأرجحُ أنَّه لا يُلحَقِ بِهِم غِيرُهم، بَلْ هولاء الَطُواَئِفُ النَّلَاثُ ۗ هُمُ الدِينَ يُخَيَّرُونَ، لأَنَّ ٱلرسُولَ صَـلُي اللهُ عَليِه وسَـلَّمَ قَاتَـلُ الْكفـارَ في الجَزيـرِةِ ولَّم يَقبَـلْ منهم إلَّا الإسلام، قالَ تَعالَى {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا السَّلاةَ وَآتَـوُا السَّلاةَ وَآتَـوُا الرَّكِاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ولم يَقُلُ {فَإِنْ تَابُوا وَأُقَـامُوا الصَّـلاةَ وَآتَـوُا الِّرَّكَـاةَ، أُو أُدُّوا الجِزيَـةَ، فَخَلُوا سَـبِيلَهُمْ}]، فِاليَهُودُ والنَّصَارَى والمَّجُـوسُ يُطَالِبونَ بِالإِسلام، فإنْ أبَوْا فَالجِزيَـةُ، فَإِن أَبَـوْا وَجَبِ على أهـلِ الإسلامَ قِيِّالُهمِ إِنِ اسْتَطاعواً ذليك، يَقِّولُ عَزَّ وجللَّ { قَــاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُــونَ بِاللَّهِ وَلَا بِــَالْيَوْمَ الإَحِــرَ وَلَا يُحِرِّمُونٍ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَــقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُـوا الْكِتَـابَ حَتَّى يُعْطُـوا الْجِزْيَـةَ غَن يَـدٍ وَهُمْ ضٍاعٍرُونَ}، ولِمَا ثَبَتَ عن النبيِّ صَلَى اللَّهُ عليْـه وسَـلَّمَ أَنَّه أَخَذَ الجِزيَةَ مِنَ المَجُوسِ، وَلم يَثبُتْ عن النَّبيِّ صَـِلَى إِللهُ عليه وَسَلَّمَ ولا عن أَصـَحااِبِه رَضِـيَ ِاللَّـهُ عنهُم أنَّهم أَخَـدُوا الجَزيَــةَ مِن غِـَـير الطَّوَائــَفِ النَّلاثِ المَـدْكُورَة، والأُصلُ في هـذاً قولُـه سـبحانَه {فَـإذَا انْسَـلَحَ الْأَشْـهُرُ الْحُـرُمُ فَـِاقْتُلُوا الْمُشْـركِينِ حَيْثُ وَجَـدْتُمُوهُمْ وَخُـِذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلُّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَـابُوا وَأَقَـامُوا الصَّـلاةَ وَآتَــوُا اللَّهَ عَفِيـورُ الصَّـلاةَ وَآتَــوُا اللَّهَ عَفِيـورُ رَحِيمٌ}، وَهَذَهُ الْآيَةُ تُسَمَّى (آيَةَ السَّيْفِ)، وَهِي وأَمثالُهــاً هِّيُّ الْنَاسِخَةُ لِلآيَاتِ التي فيها عَدَمُ الإِكراهِ علَى الإسلام

[قَـالَ الطَّبَـرِيُّ في (جـامع البيـان): وَكَـانَ الْمُسْـلِمُونَ جَمِيعًا قَـدْ نَقَلُـوا عَنْ نَبِيِّهمْ صَـلَّىِ اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أَنَّيُهُ أُكْــرَهِ عَلَى الإِسَّــلَام ۚ قَوْمًا فَــأْبَى أَنْ يَقْبَـٰـلَ مِنْهُمْ إِلَّا الْإِسْلَامَ وَحَكَمْ بِقَتْلِهِمْ إِنَّ امْتَنَعُـوِا مِنْـهُ (وَذَلِكَ كَعَبَـدُةٍ الأَوْتَـانِ مِنْ مُشْـرِكِي الْعَـرَبِ، وَكَالْمُرْتَـدِّ عَنْ دِينِـهِ دِينَ الْكُوْتَـدِّ عَنْ دِينِـهِ دِين الْخَــقِّ إِلَى الْكُفْـرِ، وَمَنْ أَشْـبِهَهُمْ)، وَأَنَّهُ تَــرَكَ إِكْـرَاهَ الآخَرِينَ عَلَى الْإِسْلَامِ بِقَبُولِهِ الْجِزْيَةَ مِنْهُ وَإِقْـرَارِهِ عَلَى الآخَرِينَ عَلَى الْإِسْلَامِ بِقَبُولِهِ الْجِزْيَةَ مِنْهُ وَإِقْـرَارِهِ عَلَى دِينِهِ الْبَاطِلِ (وَذَلِكٍ كَأَهْلِ الْكِتَابَيْنِ، وَمِنْ أَشْبَهَهُمْ)... ثم وَيَالَ -أَي الطَّبَرِيُّ-: مَعْنَى قَوْلِهِ {لاَ إِكْـرَاهَ فِي الْـدِّين} قَالَ -أَي الطَّبَرِيُّ-: مَعْنَى قَوْلِهِ {لاَ إِكْـرَاهَ فِي الْـدِّين} إِنَّمَا هُوَ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّين لِأَجَدِ مِمَّنْ حَلَّ قَبُـولُ الْجِزْيَةِ وَرضَاهُ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ). انتهى، وقالَ مِنْهُ (بِأَدَائِهِ الْجِزْيَةَ وَرضَاهُ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ)، انتهى، وقالَ إِبنُ كَثِير في تَفَسِّيرِه: وَقَوْلُـهُ {وَاحْصُـرُوهُمْ وَاقْعُـدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ}، أَيْ لَا تَكْتَفُوا بِمُجَرَّدِ وجْدَاٰبِكُمْ لَهُمْ، بَـلَ اَقْصِدُوهُمْ بِالْجِصَارِ فِي مَعَاقِلِهِمْ وَخُصُوبِهِمْ وَالرَّصْدِ فِي طُلِرُ فِي مَعَاقِلِهِمْ وَخُصُوبِهِمْ وَالرَّصْدِ فِي طُلِرِهِمْ وَمَسَالِكِهِمْ حَتَّى تُضَلِيقُوا عَلَيْهِمُ الْوَاسِيعَ وَتَضْطَرُّوهُمْ إِلَى الْقَبْلِ أَو الإسْلَامِ، وَلِهَـذَا قَالَ {فَإِن تَاَّيُوا وَأَقَـامُوا الصَّلَاةَ وَآتَـوُا الرَّكَاةَ فَّخَلُّوا سَبِيلُّهُمْ، أِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }، إنتهى، وقالَ الشيخُ عَباسُ شُوماُن (وكيــل الأزهــر، وأمين عــام هيئــة كبــار العلمــاء) في رُعَصَـمة الـدم والمـال في الفقـه الإسـلامي): فَـانَّ الفُقهاءَ يَرَوْنَ أَنَّ الأمـانَ يَنبَغِي أَنْ يَكـوِنَ مُحَـِدَّدًا بـزَمَن يَنتَهِي إِليه، حَتَّى يُمْكِنَ مُجَّاهَدةُ المُسيِتَأَمَن حَتَّى يُسْلِمَ، أُو يَــدُّخُلَ في الجِزْيَــةِ، وإلَّا يُقاتَـِلُ حَتَّى يُقْتَـلَ. انْتهى أَ. انتهى باختصــار، وقــَـالَ الشــيخُ يوسـَـف العيــيري في (حقيقة الحرب الصليبية الجديدة): لو أنَّ الغِرْبَ -بسَـبَبِ تَطبيق الحُـدُودِ لَـدَى الْمسلمِين ۚ تَصَـوَّرُوا أَنَّ دِينَنا دِينُ دِمَـاءٍ وقَتْـلِ وتَشْـويهِ، فهـلْ يُعْقَـلُ أَنْ يَقُـولَ ِ أَحَـدُ {لا تُطَبِّقُـوا الخُـدودَ حَـتِي لَا يَتَصَـوَّرَ الغَـرْبُ عَنَّا صُـورةَ السَّـِفَ وَالخَـرْبُ عَنَّا صُـورةَ السَّـِفَاجِين}؟، إنَّ النَّظــرَ إلى الأَحِكــام الشِـرِعيَّةِ مِن مَنْظُورٍ غَرْبِيٌّ، وأَلْعَمَلَ بهـاً مِن مُنْطَلَـقِ مَا يَقْبَلُـه رِعَـاعُ

الصَّـلِيبِ ومـا لا يَقْبَلُونـه، لا يَصْـدُرُ إلَّا عن شَخصِـيَّاتِ انهزامِيَّةٍ تَـرَى في الْإسلام الدُّونِيَّةَ، وَأَنَّه دِينٌ يَنبغِي أَنَّ يُحَـ وَّرَ لِيُعْجِبَ الغَـرْبَ لِيَـدْخُلُوا فيـه، وهـذه النِظـرةُ مِن أَبْطَلِ الباطلِ، والإسلامُ نُصِوصٌ شرعِيَّةٌ وسُـنَّةٌ محَمديَّةٌ، فما جاءَ في النُّصوص وفَعَلَه الرسولُ صلى الله عليه وسلم لا يكونُ إلَّا خَيْرًا، ومَن الذي قال للغَرْبِ {إِنَّ الْإِسلامُ ليس فيهُ بِسَـفْكُ دِمَـاءٍ } إِنَّ النبِبيَّ صـلَى اللَّـه عِلْيه وسُلَّم قَالَ لِقُرَيْش وَهو يَبِلُـوفُ بِإِلْبَيْتِ (كما عِند أَحْمَدَ) {تَسْمَعُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، أَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ حِئْتُكُمْ بِالذَّبْحِ}، ومِن أسمائِه صلى الله عليه وسلم {الضَّحُوكِ الْقَتَّالُ} [قالَ الِذَّهَبِيُّ فِي (سِيرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ): ومِن أَسْمائِهِ الضَّـجُوكُ والْقَتَّالُ]، وهـو نَبِيُّ الرَّحْيِمَةِ وَنَبِيُّ الْمَلْحَمَـةِ، فلم يَـأْتِ صـَلَى اللَّه عَليـهُ وِسَلم ۚ إِلَّا بِاللَّذَّابْحَ للكفار المُعانِدِين ، فقالَ (كما عند أَحْمَدَ) عَنِ ابْنِ عُمَـرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ {بُعِثْتُ بَيْنَ يَـدَي اللَّهُ عَنْـهُ {بُعِثْتُ بَيْنَ يَـدَي اللَّهُ وَحْـدَهُ لَا شَـرِيكَ لَـهُ، السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ، حَتَّى يُعْبَـدَ اللَّهُ وَحْـدَهُ لَا شَـرِيكَ لَـهُ، وَجُعِـلَ الـذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَٰي مِنْ خَالَٰهِ ۚ أَمْ رِي وَمِنْ تَشَابُهَ بِقَاوُم فَهُ وَ مِنْهُمْ}، فَلِلْكُفَّارِ أَنْ يَأْخُذُوا هَذَهُ النَّصُوصَ ويقُولُوا عَنْ نَبِيِّنَا صَلَى اللهِ عليه وسلم { إنَّهِ سَلْقًاحٌ، وإنَّه بُعِثَ لِيَقْتُلِ الناسَ، اللهِ عليه وسلم { إنَّهِ سَلْقًاحٌ، وإنَّه بُعِثَ لِيَقْتُلِ الناسَ، وإنَّ دِينَـه دِينُ مُرْتَزَقَـةٍ لا يَكُّسِـبُون اَلمِـالَ إِلَّا بِالقِتـالَ والنَّهْبِ، وإنهم يَسْبُونَ النساءَ ويَسْ ِتَرِقُّونَ ٱلأَطْفَالَ}، نَعَمْ -وَبِكُلِّ فَخْر- هذا هو دِينُنا مَهْمَا أَطْلُقَ الغَرْبُ علينا مِن نُعُوتٍ، نحن نَـذْبَحُ كُـلِّ مُعانِـدٍ للشـريعةِ، نَأْخُـدُ مالَـه، ونَسْبِي نِسَاءَه، ونَسْتَرِقٌ أَبناءَه، هـذا مِـا فَعَلَـه رسـولُنا صلى الله عليه وسلم وأصحابُه مِن بَعْدِه (رَضِيَ اللهُ عنهم أجمعِين)، وَيَـوْمَ أَنَّ حَرِصْـنا عَلَى أَنَّ يَأْخُـذَ الْغَـرْبُ عنا صُورةَ المُسلِمِ الْمُعْتَدِلِ الذي يَتَبَرَّأُ مِن فِيْل نَبِيُّه صلى الَّلَّه عليه وَسِلم وأَصَحابِه مِن بِعَدِه، أَذَلْنا اللهُ وجَعَلَنا عَبِيدًا لَهُم، وأصبحوا هُمُ الَّذِينَ يَقْتُلُوننا ويَسْـبُونَ

نساءَنا ويَستعبدون أبناءَنا، ودَفَعْنا لهم الجزْيَةَ عن يَدٍ ونحن ڝاۼِرون، وَلماذا يَحْرِصُ أُولئـك ٱلِمُنْتَسِبُون للَّعِلْمَ على ألَّا يَأْخُذَ الغَرْبُ عنهِم صُورةَ السَّفَّاحِ؟، ولا يَحْرِصُ الغَـيْرِبُ واليهـودُ على ألَّا يَأْخُــذَ عنهم الشَّــرُقُ صُــورةَ السَّفَّاح؟، إنهم يَعملون بمُعتقَدِهم الخُـرَافِيِّ ولا يُبَـالُون بأحَـدِ، ونحن لا نَعْمَــلُ بِمُعتقَـدِنا الجَّـِقِّ خَوْفَــا مِن تَغَيُّر صُورَتِنا عندهم!، فَرفْقًا بِدِينِنا، رفْقًا بِدِينِنا بِا دُعَاةً تَحْسِينِ الصُّورةِ [قلتُ: يَنبغِي هنـاً التَّنبُّهُ إِلَى أَنَّ هـؤلاء الـدَّعاةَ يَعتمِـدون في التَّحْسِـين والتَّقْبيح عَلَى مَـا تَـرَاهُ المُجتمَعِـاتُ الكَـافِرَةُ -بِحَسَـبِ تَقَالِيَـدِها وأَعْرَافِهـًا وعَقَائِدِها الفاســدةِ- جَسَــنًا أُو قَبيحَــا]، وِلاَ تُحَسَّـنوا صُورَتَكُم عند الغَرْبُ إِلَّا بِمِا فَعِلَهُ الرسولُ صلى اللهُ عليه وسلم؛ ثم إنَّنا لو جَارَيْنَاكُمْ على مُرَادِكم الباطل الذي تُريدونِ مِن وَراءِهُ تعطيلَ الشرائع حَـتي لا يَقـولَ الغَرْبُ أَنَّنَا أَشِرَارُ، هَلْ صُورةُ المسلمِين عند الغَـرْبِ [أَيْ بعدَ كُلِّ ما بَذَلْتُمُوهُ مِن تَنَصُّلِ (أو قُـلْ "تَبَـرُّؤ") مِن كثـير مِن أحكام الإسلام، بعدَ ما فَتَحَتْ لكم جميعُ وسائل الإُعلام في العالَم أَذْرُعَهَا لكم، وبعدَ مَا فَتَحَتْرِ جميعُ سُجُونُ العَـالَم وسَـلَخَإِناتِه وقَذَائِفِه الصَّـارُوخِيَّةِ أَذْرُعَهَـا لِمَنَ لَا يَرْفَحُ رَأْسًا إِلَّا بِمِا شَـرَعَ اللَّهُ لَا بِمِا شَـرَعَتِ المُجتمَعانُ الكَافِرةُ أَ صُورةٌ جَسَنَةٌ يَ، هَلْ عند الغَبِرْبُ صُورةُ للمُسلِم غيرُ صُورةِ اَلَسَّفّاحِ الشِّرّيرِ اَلقَـذِر؟، ِأُبَـّـذًا لا يَيْتَصَــوَّرون عَن الْمُسَـلِم إلَّا ذلَـك، ودِعَايَـاتُهمَ وأَفْلامُ هُولْيُودَ شَاهِدةٌ على ذَلَـكَ، فَمِن عاشِـرَ المُسـتَحِيلاَتِ أَنْ تَجِــدَ في أَفْلامِهم صُــورةً للمُســلِم أَنَّه نَبِيــلْ وصـادِقُ ومَحْبُوبُ أَبدًا [قلتُ: يَنبغِي هنا التَّنَبُّهُ إلى أَنَّ المُسَـلَّمَاتِ الَّاخْلَاقِيَّةَ تَخْتَلِـفُ عنـد المُجتمَـع المُسـلِم عنهـا عنـد المُجتمَعاتِ الكافرةِ، فهي عند المُجتمَعاتِ الكافرةِ مَصْدَرُها ومُقَرِّرُها التَّقاليدُ والأعرافُ والعقائدُ الفاسدةُ]، إنَّما اَلَمُسلِمُ في إعلامِهم وفي عُقولِ الناسِ

جميعًا أنَّه شَرُّ مَنْ وَطِئَ الحَصَى، حـتى المُسلِمُ الـذي يُقِتَـلُ ويُشَـرَّدُ في فِلَسْ طِينَ يَصِـفُونه بالإرهـاَبِ، رَغْمَ أُنَّهِم يَهْضِمونَ حُقُوقَه كُلُّهِـا ويَضْـطِلَهَدونه، ولا يُمْكِنُ أَنْ تَتَحَسُّنَ صُورَةُ المُسلِم عند الغَرْبِ إِلَّا بِشِيءٍ وَاحِدٍ فَقَـطْ بَيَّنَهُ اللهُ تعالى بِقُولِه ﴿ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُ وِدُ وَلاَ النَّهَارِي مَنْكَ الْيَهُ وِدُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَبِعَ مِلْتَهُمْ ﴾ ، وسيَستَمِرُّون بِالكَيْدِ والقَتَالِ لنا مَهْمَا جِسَنَا الصُّورِة وطَأْطأنيا الرُّؤُوسِ، عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْــتَطَاعُوا، وَمَن يَرْتَــدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِــهِ فَيَمِٰتْ وَهُــوٍ كَـافِرٌ فَأُولَئِكَ ِحَبطَتْ أَعْمَــالُهُمْ فِي الــدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، هُمْ فِيهَا خِاْلِدُونَ}، فــإن اتَّبَعْنا مِلَّتَهم رَضُوا عَنَّا وسالَمُونِا وأَحَبُّونا، وهـذا ما يَسعَى له الْكَثْيرُ [مِنَّا]، وذلك بـالتَّبَرُّؤ مِن بَعض الشـرائع الإسلاميَّةِ الـتَّيِّ لَا يَرْتَضِيها الغَـرْبُ، وَهـذا غـيرُ كـافِ لإرضائِهم حـتى نَتَبَـرًا مِنَ الـدِّين كُلِّهِ، انتهى باختصـار]، وَإِطَّلَاقُ الْقُولِ بِعَدَمِ الْعُقُوبِةِ عَلَى الآراءِ الباطِلِةِ [قالَ الشيخُ سعيد بنُ ناصِر آلَ بحران (الْأَخِصَّائِيُّ العِلمِيُّ بجامِع "الـراجحي" بأبْها) في مَقالـةٍ بِعُنـوان (الأمـورُ َالمُشــَتَرَكِةُ بَينِ الْعَقَلَانِيَّينِ الجُــدُدِ والقُــدَماءِ) <u>على هــذا</u> <u>الرابط</u>: تَتَّفِـٰقُ المَـدارسُ العَقلانِيَّةُ القَدِيمـةُ وَالمُعاصِـرةُ على المُبالَغةِ في رَفعَ شِعارِ (الحُرِّيَّةِ الْفِكريَّةِ) وإنْ كَالَ على حِسابِ العَقِيدةِ، انتهى باختصار، وقالَ الشـيخُ أبــو عبدالرحمن الشنقيطي في كِتابِه (لِمَـاذَا يُنكِـرُ الإِخَـوانُ حَدَّ الرِّدَّةِ؟!): فَإِنَّ هَـؤُلاءَ ٱلمُنكِلَرِينَ لِحَـدُّ ٱللِّرَّةِ يُخشَـى عليهِم ۖ أَنْ يَكُونُوا بِذَلَك ٕ مُنكِرِين ٕلِمَا هُو مَعلُومٌ مِنَ إِلَـدِّينِ بِالشُّرورةِ... ثُمَ قَالَ -أي الشَّيخُ ِالشنقيطي-: فَحَدُّ الرِّدَّةِ مَشِهُورٌ وَمَنصُوصٌ عليه، فِكُلَّ مَن جَحَدَه فَقَدْ عَرَّضَ نَفْسَه لِلتَّكفِيرِ... تَمَ قـالَ -أي الشـيَّخُ الشـنقيطي-: خَـدُّ الرِّدَّةِ ثِابِثُ بِالتَّصِرِيحِ، بِالشُّنَّةِ وِالْإِجماعِ، وإنَّ الْقُرآنَ الكَرِيمَ أَشَارَ إِليه، وَإِنَّ تَطبِيقَه ثَـابِتُ عَنِ النَّـبيِّ صـلَّى

الله عليه وسلم والخُلَفاءِ الراشِدِين، وإنَّ الأُمَّةَ أَجَمِعَتْ على العَمَلِ بِهِ فِي سائر الأعصار، وإنَّه أَمْدُرُ كَالمَعلوم مِنَ الــدِّينَ بِالضَّــرُورةِ، وَإِنَّه حَــدُّ مُقَــدُّرُ بِالشُّــرِع وليس تَعزيرًا مُقَدِّرًا بِالإِجتِهادِ، وِالتَّشكِيكُ فيه تَشـكِيكُ في أَمْـِر مِنَ الْمُسَـلَّمَاتِ أَلشَّيْرَعِيَّةِ الثابِتَـةِ الـَّتي لا يَسـتَطِّيعُ أَنْ يَتَجَرَّأَ على إنِكِاَرِهاِ إلَّا مَن كانَ مُعْرِضًا عن شَرْع اللهِ غَيرَ خاضِع له بِالْكُلِّيَّةِ، أُمَّا مِن كَانَ يَزْعُمُ أَنَّ مَرْجِعِيَّتَه الكِتَـابُ وِاللَّ اللَّهُ فَكَيبُفَ يَجْهُرُو على إِنْكَارِهَا؟!، ولِهذا ما زلْتُ أُطْرَحُ هذا السُّؤَالَ بِكُـٰلِّ عَفَويَّةٍ وأَسـتِغرابَ ۚ {لِمـاذا يُنكِـرُ الإخوانُ [يَعنِي جَماعةَ الإخوانَ المُسلِمِين] حَـدَّ الـرِّدَّةِ؟!، وَهَيِلْ هُمْ دُعاةٌ لِإقِامةِ الحُكْمِ الإسلامِيِّ أَمْ دُعاةٌ لِتَميِيعِ الْشُّرِيعةِ الإسلامِيَّةِ؟!}، نَسأَلُ أَللهَ تَعَـالَى أَنْ يَهـدِيَ كُـلُّ المُسـلِمِين ويَحفَظَهم مِن شَـطَحاتِ الرَّنادِقـةِ، ٱنتهى باختصـار، وقـالَ السّبيخُ إبـراهيمُ بْنُ محمـد الحقيـل (الداعِيَةُ بُوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والـدعوة والإرشاد) في مَقالةٍ له على هذا الرابط: حَدُّ الرِّدَّةِ ثابِثُ بالسُّنَّةِ النَّبَويَّةِ، وفيه أحادِيثُ بَلَغَتْ حَدَّ التَّواتُر، ولِذا حَكَمَ عَلَّامةُ مِصْرَ ٱلْمُحَدِّثُ أَحمدٍ شاكر [نائب رئيس المحكمة الشـرعُية العليـا، الْمُتَـوَقَّى عـامَ 1377هـ/1958م] في رَدِّه عَلَى شَيخَ الأَزْهَر مَحمود شَلتوت [الْمُتَـوَقّى عِامَ 1958م، وهو مِن أَصْحابٍ المَدرَسـةِ العَقلِيَّةِ الاعِتِزالِيَّةِ] بِأَنَّ أَحَادِيثَ قَتْلَ المُرتَـدِّ مُتَـواتِرةٌۥ فَقَـالَ {فَـإِنَّ الأَمْـرَ بِقَتْلِ المُرتَدِّ عِن الإسلام ثابتُ بِالسُّنَّةِ المُتَواتِرةِ، مَعلـومٌ ُمِنَ الدِّينِ بِالضَّـرورَةِ، لم يَخْتَلِـفْ فيـه العُلَمَـاءُ}؛ ونَقَـلَ إِحِمِـاعَ الْصَّـحابةِ رَصِـيَ اللّـهُ عِنهمَ على قَتْـلِ الْمُرتَــدُّ أَلْمَاوَرْدِيُّ [ت450هـ] والْكَاسَانِيُّ [ت587هـ] وابْنُ قُدَامَةَ وابْنُ تَيْمِيَّةَ، انتهى باختَصار]، والقولُ بجَـوَإِز تَـوَلِّي غـير المِسلم مَنْصِبَ حاكِم المسلمِين ووَلِيِّ أَمْرهم [قالَ الشَّيخُ إِيهابُ كمالِ أُحَمد في مَقَالَةٍ بِعُنُوانِ (الرَّدُّ المُبينُ على مَن أَجازَ ولَايَـةَ الكـافِر على المُسـلِمِين) <u>على هـذا</u>

الرابط: إنَّ إجماعَ المُسلِمِين مُنعَقِدٌ على اِعتِبـار شَـرطِ الإسلام فِيمَن يَتَـوَلَّى حُكمَ المُسلِمِين وولايَتَهم، وإنَّ الكَافِرَ لا ولايَةَ له على المُسلِم بحال، انتهي]، والقولُ بإبــدَالَ الْمُواطَنــةِ مَحَــلَّ الذِّمَّةِ وإلغــاءُ الذِّمَّةِ كَصُــورةٍ للْعَلَاقَـةِ بِينَ المُسْـلِمِ وغـيرِ المُسْـلِمِ [جـاءَ في كِتـابُ (فتاوي اللَّجِنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء) أنَّ اللجنةَ (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعلُود) قيالَتْ: مَن لم يُفَرِّقْ بِين اليَهودِ وَالنَّصارَى وسائر الْكَفَرةِ، وبين المُسلِمِين، إلَّا بِالوَطَن، وجَعَلَ أَحكامَهم واحِدةً، فَهـو كـافِرْ، انتهى، وقـالَ فـايز محمد حسين في كِتابه (الشـريعة والقـانون في العِصـر العثمــاني): وقِـَـدِ إِقْتَبَسَـِـتِ الدَّولَــةُ العُثمانِيَّةُ فِكْــرَةً (الجنسيَّةِ) مِن أُورُوبَّا، وتَبَلْوَرَ هذا رَسْمِيًّا بِصُدور قــانون الجنسـيَّةِ العَثَمــاَنِكِّ وَي 19/1/1869م، وبمُقتضَـى هـذا القيانونِ أَصَـبَحَ كُـلُّ القياطِنِينِ في الدُولِةِ العثمانيةِ يَحْمِلُـونِ الجنسِـيَّةِ العثمانيـةِ، ومِن ثَمَّ فإصبحَ لإِ يوجـدُ فَــرْقُ بِينِ المــواطنِينِ، إذْ أصيـبحوا كلُّهم يَتَمَتُّعــون بالجنسيَّةِ العثمانيةِ، وهكذا حَلَتْ -ومنذُ ذَلك الحِينَ-رابطةُ الجنسيَّةِ مَحَـلَّ رابطـةِ الـدِّينِ، وصـارَتِ الجنسـيةُ وَصْفًا فِي الشُّخْصِ يَتَمتُّعُ بِهِ بِصَرْفِ النَّظَرَ عَنٍ دِيانتِه، وهكذا تَمَّ هَجْرُ التقسيم الإسلامِيِّ الثلاثيِّ للأشخاص بين (المسلم، والـذمِّي، والمُسـتأمَن) [وهـو التقسـيمُ الذي كان مُطَبُّقًا داخِـلَ ولَايـاتِ الدولـةِ العِثمانيـةِ قَبْـلَ صُدور قانون الجنسيةِ العَثمانيِّ]، ونشأ أساسُ جديـدُ للعَلاقةِ بين الفَرْدِ والدولةِ وهو رابطـهُ الجنسِـيةِ، انتهى باختصـار، وقـالَ السَـيَخُ وليـد السـناني (أحَـدُ أشـهر المُعْتَقَلِينَ السياسِــيِّينَ في الســعودية، ووُصِــفَ بأنّهِ "أحمدُ بنُ حنبل هذا العَصْـر") في فيـديو بعنـوان (لقـاءُ دَاوُودَ الْشــريان مــع وليــد الســناني): الِتقَســيماتُ السياسيَّةُ الموجودةُ الـتي يُبْنَى عليهـا مسـألةُ الجنسـيةِ

هذه كُلُّها أَصْلًا باطلةٌ ما أَنْزَلَ الِلهُ بها مِن سُلطِان ومَبْنِيَّةُ على شريعةِ الطاغوتِ الدُولِيَّةِ، مسألةُ المُوَاطِنَةِ الَّتِي تُبْنَى على الجَنِسيةِ، هَذَا المُـوَاطِنُ يُعْطَى الخُقُـوقَ حتى لو كان رافِضِيًّا! حَـتى لـو كـاَن إلَّـمَاعِيلِيًّا باطِنِيًّا! حتى لوَّ كانَ نَصْراَنِيًّا! حتى لو كَان أَكْثرَ شـيءٍ! إذا صـارَ مُواطِئًا فَلَـهُ الحَقَـوقُ كَامَلـةً!. انتهى باختصَـارُ. وقـالَ الشَّيخُ إِيهابِ كمالِ أُحمد في مَقالةٍ بِعُنوانِ (الرَّدُّ الْمُبينُ على مَن أَجازَ ولَايَـةَ الكـافِر على الْمُسـلِّمِين) <u>على هـذا</u> <u>الرابط</u>: ۖ فَإِنَّ مُشَارَكةَ المُسلِّمِين لِلكُفَّارِ فَي وَطَن واجِـدِ لا تُعنِي بِالْصَّـرورةِ تَسـاويَهمَ فَي الحُقـوق والواجبـاتِ، وإنَّما تُوجِبُ إقامةَ العَدلِ والقِسطِ عِلى الجَمِيع، والعَدلُ لاُّ يَعنِي ۖ الْمُسِاواةَ في كُلِّ شَيءٍ، وإنَّما يَعنِي إعطاءَ كُـلِّ ذِي حَـقٌّ حَقُّه، ومُطالَبَتَـه بـأداءِ مـا عليـه مِن واجبـاتِ، والْمَرجِعُ في تَحدِيدِ الحُقوقِ والواجباتِ هو شَرعُ اللَّـهِ لا غَـيرُ، انتهى، وقـالَ بـرا سَـنانَ في كِتابَـه (إشـكالية المُواطنة): المُواطنةُ ليسَتْ جُزْءًا مِنَ التُّرَاثِ السِّياسـيِّ الإسلامِيِّ؛ والمجتمعُ الإسلاميُّ كان محكومًا منذ بيدايَاتِــهُ بنُصُوصَ دِيبِيَّةٍ تَتَحَدَّثُ عَنِ الـرَّاعِي والرَّغَويَّةِ والشُّورَى ُوليسُ عَنَ الْمُـواطِن والْمُوَاطِّنِـوَالْمُوَاطِّنِـةِ وَالدَّيمَقَرِاطَيَّةِ... ثُمَ قال -أَيْ برا سِبَان-: يَبْدُو لنـا أِنَّ هنـاك إِجماعـا على أَنَّ اللفظَ أُو مُصطْلَحَ (المُواطِن) أو (المُوَاطَنَة) كـان خـارجَ التَّجْرِبةِ السِياسـيّةِ الإسـلاميةِ تَمامًـا، ومِن ثَمَّ فهـو غـيرُ معلُومَ في لُغةِ السِياسةِ الإسلاميةِ، وبالعَودةِ للتاريخ فِإِنَّ هَذِا المُصَطْلَحَ دَخَلَ اللَّغِةَ السِّياسِيةَ العثمانيَّةَ بصِيغةٍ أُعَمَّ هي (اللَّوطَن) منع بداينةِ دُخولِ الحَدَاثيةِ الْأُورُوبِّيَّةِ إِلَى الْإِمبراطُورِيــةِ الْعَثمانيـَـةِ، وَأَوَّلُ مَــرَّةٍ اسْتُخْدِمَتْ فِيها كَلِمةُ (وَطُن) كانتِ في فَرَمَانَ سُلِطانِيًّا هـو (خَـطّ كُلْحَانِـة) [أيَّ فَرَمَـانُ (أو مَرْسُـومُ) كُلْخانـة، ويُقُــالُ لــــمِ بِالتُّرْكِيَّةِ (Gülhane Hatt-ı)]ــ في يَـــوْم الَسَّادِسُ وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ 1255هــ المُوافــُق

الثالِثَ مِن نُوفَمْبرَ عامَ 1839، انتهى باختصار]، والقولُ بعَـدَم جَــوَاز َ إلـزام المسـلمِين بالشـريعةِ -رَغْمَ وُجٍـودِ الاســٰتطاعَةٍ- مُرَاعـٰاةً لِحُــِرِّيَّتِهم في الاخْتِيَــار [قُلْثِ: المَقصـودُ هُنَـا بِيَـانُ أَنَّ أصـحابَ المَدرَسـةِ العَقلِيَّةِ الاعتِرالِيَّةِ يَرَوْنَ أَنَّهُ لا يَجوزُ إلزامُ المُجتَمَع بِالشَّـرِيعةِ إَلَّا إذا اِختارَ الأغلبيَّةُ بِالتَّصويتِ الدِّيمُقْراطِيٍّ أَنْ يُلزَمُوا بِها. وَقَـدْ قـالَ الشّـيخُ فهـد بنُ صـالح العجلان (الأسـتاذ المشارك في قسم الثقافة الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض) في مَقالةٍ له بِعُنوانِ (هَلِ الإلزامُ بأحكام الإسلام يُـؤَدِّي إلى النِّفـَاق؟) على هـذا الرابط: فـِالقَولُ بِـأَنَّ الشَّـِرِيعةَ ليس فيهـا إلـزامُ، هـذا تَجاوُزٌ وحَذْفٌ لِأَصلِ شَرِعِيٌّ ثابِتٍ ومُجمَع عليه ولا يُمكِّنُ إنكـِارُه... ثم قــالَ -أي الشــيخُ العجلان-: الإلــزامُ [أيْ بَالِشَّـرِيعةِ] أُصـلُ شَـرعِيُّ مُحَكِّمٌ يَقِـومُ على نُصـوص ُواْحِكَامُ وَقُواعِدَ لا تُحصَرُ... ثم قالُ -أي الشيخُ العجلان-: لم يَكُنْ سُـؤالُ (الإلـزإم بالشّـريعةِ) مَطروحًا في تلـيكِ العُصور [يَعنِي عَصْرَ النِّبُوَّةِ وعَصْـرَ الصَّـحِابةِ] أَمِـلًا، لِأَنَّه بَـدَهِيُّ وضَـروريٌّ مِن أحكَـامَ الإسـَـلام، ِإنَّمـَا طُـرحَ هـُـذا المَوضُـوعُ بِسَـبَبِ ضَـغطٍ مَفـاهِيمِ الثَّقافِـةِ الْعَلْمانِيَّةِ المُعاَصِـرَةِ [الـتي] تَتَحَـرَّكُ معهـا مُحـاوَلاتُ التَّوفِيـق والتَّلفِيقِ والمُواءَمةِ [قـالَ الشـيِّخُ عبدُاللـهِ الخليفي في (تَقــويمُ المُعاصِــرين): وفي عَصــرنا أرادَ كَثِــيرٌ مِنَ الدَّجاجِلَةِ التَّلفِيقَ بَيْنَ الْاشتِراكِيَّةِ والإسلامَ، فَلَمَّا ذَهَبَتِ الْاسْـتِراكِيَّةُ وَجِاءَتِ الدِّيمُقَراطِيَّةُ أَرادوا التُّلفِيـقِ بَيْنَها وبَيْنَ الْإِسَـلامُ أيضـاً!!!! انتهَى ]... ثم قَـالَ -أي الشـيخُ الْعَجَلَانَ-: فَالْإِلْرَامُ بِأُحَكَامَ الْإِسْلَامُ لِيسَ شَيْئًا طَارِئًا وِجِسْمًا غَرِيبًا نَبِحَثُ لَه عَن سَبَبِ ومَشـروعِيَّةِ، [بَـلْ] هـو أصلُ وفَرضُ لازمٌ وبَدَهِيُّ، انتهي باختصار]؛ وأكـثرُ هـذه المسائلِ التِّي ضَيُّعوا فيها القَرِّطْعِيَّاتِ هِي مِنَ المسَائل الـــتي أَنْتَجَتْهَــا العَقلانِيَّةُ العَلْمانِيَّةُ، لكنَّهُم لَا يَنتَبِهــون

للأساس العَقلانِيِّ العَلْمانِيِّ لهـا ويَظُنُّون هـِذه المسـألة مِنَ الحَـٰقِّ المُشــتَرَكِ بين الــوَحْي وبين الفِكْــر الغَــربيِّ، والحالُ ليس كذلك، والـوَجْيُ منهـا بَـرَاءُ، وهي مُصـادِمةُ له، وما أَنْتَجَها سِـوَى العَلْمانِيَّةِ الـتي تَـنزغُ الـِوَحْيَ عن القِيَمَ؛ ويُمْكِنُنَا ذِكْرُ مَسْرَدٍ سريعَ برُموز هـذَا التَّيَّارِ، وَهُمْ رفاعــة الطهطــاوي ([ت]1873م)، وجمــال الــدين الأفغاني ([ت]1897م)، ومحمد عبده [الذي تُـوُفِّيَ عـامَ 1905م، وكان يَشْغَلُ مَنْصِبَ (مفتي الـديار المصـرية)]، وعبدالرحمن الكواكبي ([ت]1902م)، ومحمد رشيد رضا ([ت]1935م)، ومُصطَّفَي عَبدالرازقُ [الَّذِي تُـوُقَّيَ عَـامَ 1947م، وكـــان يَشْـــغَلُ مَنْصِـيِّتِ (شــيخ الأزهـــر)]، وعبدالمتعال الصعيدي [الذي تُؤفِّيَ عـامَ 1971م، وكـان أستاذا بكلية اللغة العربية بالأزهر]، ومحمدِ الغـزالي [الـذي تُـوُفِّيَ عـامَ 1996م، وكـان يَعْمَـلُ وكيلًا لـوزَارةِ الأوقاف بمصر]، ويوسف إلقرضاوي [عضـوُ هيئـة كبـار العلَّمـاء بـالأزهر (زَمَنَ حُكْم الـرئيس الإخـوانيِّ محمـد مرسـي)، ورئيس الاتحِـاد العـالِمي لَعُلمـاءِ المسلمِين (الــذي يُوصَــفُ بَأنــه أكِــبرُ تَجَمُّع للعلمــاءِ في العــاَلُم الإســلَّامِيِّ)، ويُعتَبَــرُ الأبَ الْــرُّوحِيَّ لجماعــةِ الإخــوانُ المُسلِمِين على مُستَوَى العالَم]، وأحمد كمال أبو المجد [الذي تُوُفِّيَ عامَ 2019م، وكان عضوا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر]، ومحمد عمارة [عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر]، وفهمي هويـدي، ومحمـد سـليم العـوا [الأمين العـام للاتحـاد العـالمي لعلمـاء المسـلمين]، وحســن الــترابي [رئيس مجلس النــواب الســوداني]، وراشد الغنوشي [عضو مكتب الإرشاد العام العالمي لجماعة الإخـوان المسـلمين]، وعبـدالمنعم أبـو الفتـوح [عضـو مكتب إرشـاد جماعـة الإخـوان المسـلمين في مصــر]، وســعد الـــدِّين العثمــاني [رئيس الحكومـــة المغربيــة]. انتهى باختصــار، وقــالَتْ حنــان محمــد

عبدالمجيد في (التَّغَيُّر الاجتماعِيِّ في الفِكْـر الإسـلاميِّ الحديِثِ): وممَّا لا شَهِكُّ فيهِ أنَّ حَرَكةَ الإِخوانِ المسـلمِين قد تَأُثَّرَتْ كَثيرًا بِفِكْـرِ التَّيَّارِ الإصلاحِيِّ العقلِيِّ. انتهى. <u>وفي هَـذا اِلرابَط</u> على موقـع الشـيخ مُقبـل الـوادِعِي، سُئِلَ الشَيْخُ: هَلِ الْفِرَقُ الْمُعاصِرةُ كَالْإِخُوانِ وَالسُّرُورِيَّةِ الْمُعَاصِرةُ كَالْإِخُوانِ وَالسُّرُورِيَّةِ [قَلْتُ: الشُّرُورِيَّةُ (ويُقَالُ لَهَا أَيضًا "الشَّلَفِيَّةُ الْإِخُوانِيةُ" و"تَيَّارُ و"السَّلَفِيَّةُ الْجَرَكِيَّةُ" و"تَيَّارُ و"السَّلَفِيَّةُ الْجَرَكِيَّةُ" و"تَيَّارُ السَّلَفِيَّةُ الْجَرَكِيَّةُ" و"تَيَّارُ السَّلَفِيَّةُ الْجَرَكِيَّةُ" و"تَيَّارُ السَّلَفِيَّةُ الْسَّلُويَةِ، وَهُمُ السَّنَارِاتِ الدِّينِيَّةِ في الشُّعُودِيَّةِ، وَهُمُ التَّيَّارُ الَّذي أَسُّسَهُ الشَّيِّخُ محمَّدُ سَـرُورِ زِينِ الْعَابِـدَينِ، وَمِن رُمُــوزه الشُّــيُوخُ ســفر الحــوالي وناصــر العُمَــر وسلّمان الّعودة وعائض القرني وعوض القرني ومحمــد العريفي وسعد البريك وعبدالوهاب الطريـري ومحسـن العــَـواجَياً تُعَــدُّ مِنَ الفِــرَقِ الخارِجــِةِ على جَماعــةِ المُسلِّمِينَ ۚ (أهل السُّنَّةِ وَالجَمَاعِةِ)، أَمْ أَنَّهَا مِنَ الغِرْقَةِ الْنَاجِيَةِ وَوُجُودَهَا شَـرْعِبَّ والمُبايِعِينِ لها هُمْ مِن إهـلِ السُّنَّةِ؟. فَأَجابَ الشيخُ: أمَّا هَذه الْفِرَقُ فَلا تُعَدُّ مِنَ أهـلِ السُّنَّةِ وَلَا كَرَامَةَ، انتهَى باختصار، وجاءَ في كتابِ (تحفة المجيب) للشيخ مُقبل الـوادِعِي، أنَّ الشـيخَ سُـئِلَ: هَـل الإخوانُ المسلمون يَدخُلونِ تحت مُسمَّى الَّفِرقةِ الناجيَةِ والطّائف ِ المَنصُورةِ؟، فأجابَ الشيخُ: اَلْمَنهَجُ مَنْهَجُ مُبِنِّدَعُ مِنٍ تَأْسِيسِه ومِن أَوَّلِ أَمْده، فَالْمُؤَسِّسِ كَان يَطُوفُ بِالقُبورِ، وهو حسـن ِالبنـا، ويَـدعُو إِلَى التَّاقَـريبُ بِينَ السُّنَّةِ والْشِّيعَةِ، ويَحتَفِلُ بالمَوالَّدِ، فالمِّنهَجُ مِن أَوَّلَ أُمْرِه مَنهَجُ مُبتَدَعُ صَـالٌ، انتهى باخَتصَـار، وقـَـالَ الْشـيِّخُ مُقْبِل الوادِعِي أيضًا في فتوى صَوتِيَّةٍ بعَنواَن (الرَّدُّ على فتاوَى بعض الأزهريِّين المخالِفـةِ) مُفَرَّغـةِ على موقعِـه <u>في هــذا الرابط</u>: دَعــوَةُ الإخـِـوان المُســلمِينِ مُمَيِّعــةُ مُضَيِّعةٌ، ودَعوَةُ جَماعةِ التَّبلِيغِ أيضًا مُبتَدَعـةٌ، فأَنْصَحُهم أَنْ يُقْبِلُوا ۚ عَلَى العلم النافِعِ. انتهى، وقالَ الشيخُ مُقْبِـلُ ۗ الُواْدِعِيُّ أَيضًا في مَقْطْعِ صَوتِيٍّ بعُنْـوانِ (اِحْـذَرُوا مِنَ

القرضاوي وفَتَاوَى الإخـوانِ) مَوجـودٍ <u>على هـذا الرابط</u>: إِحْذَرُوا، إِحْذَرُوا، إِحْذَرُوا مِن فَتَاوَى الإِخوانِ المُسـلِمِينِ، اِحْذَرُوا مِن فَتَـاوَى القِرضاوي، انتهى باختصار، وقـالَ الشيخُ مُقْبِلٌ الوادِعِيُّ أيضًا في (قمع المعاند) راِدًّا على (جَماعـةِ الإخـوانِ الْمسـلمِينَ) في ادِّعـائهم (أَنَّهم هُمُ الْفِرْقــةُ النَاجِيَــةُ)؛ وهَــل الْفِرْقــةُ النِاجِيَــةُ هُمُ الْــٰذِينَ يُمَجِّدون (محمـد الِغـزالي [الـذِي تُـوُفِّيَ عـامَ 1996م، وكيانَ يَعْمَـلُ وَكِيلًا لــُوزَاْرةِ الأَوْقَـافِ بِمِّضْـرَ]) الصـالُّ الْمُلْجِـدَ؟!... ثُمَّ قُـالَ -أَيُّ اللَّشِيخُ الـوَادِّعِيُّ-: فَالإِخوانُ المســلمونِ سـَـاقِطونِ. انتهى. وقــالَ الشــيخُ مُقْبِـلٍلُ الــوادِعِيُّ أَيضًــا في (المَخْــرَجِ مِن الفِتنــة): إنَّهمِ [أَيْ جَمَاعَةَ الْإِجوانِ المسلمِينِ] وَقَفُوا فِي وَجْهِ دَعِوةِ أَهْـل السُّـنَّةِ، وأرادوا أَنْ لا تُوجَـدَ دَعـوةُ أَهْـلِ السُّـنَّةِ. انتهى. وقالَ الشّيخُ صَالحُ اللَّحَيْدَانِ (عضـوُ هيئــَة كبـار العلمـاء، ورئيسُ مجلِّس الْقضاء الأعلى) في (فَهْلُ دَعُوةِ الإمام محمد بن عبـدالوهاب): فجَمِيـعُ المُتَعَلَمِين في المَملَكـةِ مِن قَبْلِ عام النِّسعِين (390هــ)، إنَّمـا تَعَلَّمـوا على مَنهَج كُتُبِ الشــِيخ [محمـــد بن عِبـــدالوهاب] وأبنائـــه وتَلامِذَتِه، ولم يَكُنْ عندنا في الْمَملَكةِ دَعُوةُ تَبلِيغَ [يعـني (جماعة التبليغ والدعوة)] ولا دَعوةُ إِخُوانِ ولا دَعِوةُ سُروريِّين وإنَّما الدَّعوةُ إلى اللـهِ وإعلانُ مَنهَجِ السَّـلُفِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيخُ سلمان العـودة في (حـواٍر هـاُدئ مـع محمّدُ الغـزالي): إنَّ الشـيخَ الّغـزاليّ مُتَـأُثِّرُ بالمَدرَســَةِ العقلانِيَّةِ الْمُعاْصِـَرِةِ في الكثــير مِن آرائِه العَقَدِيَّةِ والنَّشرِيعَيَّةِ والإصلاحِيَّةِ، ولَّا غَرَابِـةً فَي ذَلْـكَ فعَدَدُ مِن شُيوخِه اللامِعِين هُمْ مِن رجالاتِ هذه المدرسةِ وذلك كمحمَّد أبي زهرة [يُخشُو مجمع البحوث الإسلامية] ومحمود شلتوت [الَّذيُّ تَوَلَّى مَّنْصِبَ شيخُ الأزهر عامَ 1958مً] ومحمد البهيّ [غَضْو مجمع البحوَث الإسـلامية] وغيرهم. انتهى.

(62)وقالَ الشيخُ أحمدُ بنُ محمد اللهيب (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعية الملك سعود) في (إنكارُ حَدُّ الـرِّدَّةِ): وَقَـدِ أُبْتُلِيَتِ الأُمَّةُ بِفِـرَق ومَـذَاهِبَ عَارَضَـتْ بِمَعقولًاتِهَا صَحِيحَ المُنقُولِ، وأُوَّلُ مَن عُـرفَ عنهم ذلـك الجَهْمِيَّةُ فَي أُواخِــرٍ عَصــرِ التــابِعِينِ ثم اِنتَقَــلَ إلى المُعتَزلــةِ ثم إلَى الأَشــاعِرةِ والمَاثَرِيدِيَّةِ؛ وفي العَصــر الحاضِـر ظَهَـرَتِ اتِّجاهـاتُ عَقلَانِيَّةٌ مُتَعَـدِّدةٌ [يُشِـيرُ إلى المَدرَسَةِ الْعَقْلِيَّةِ الْاعتِرِالِيَّةِ] يَحمَـعُ بينهـا المُغـالاةُ في تَعظِيمُ الْعَقـل، وَالقَـولُ ۖ بِأُوَّلِيَّتِه علَى غَـيره مِن مَصـادِر المَعرفةِ؛ وكانَ مِن ِ تلك المَسائلِ التي عَبَثَ بِها أَصـحابُ الاتِّجاَّهـَاتِ العَقلَانِيَّةِ مَسـأَلةُ حَـدٌ الـرِّدَّةِ؛ ولَمَّا كـانَ مِنَ المُتَّفَق علَيه في دِين الإسـلام ومِنَ المَعلـوم مِنَ الـدِّين بِالضَّرُورِةِ أَنَّه لا يَجُوزُ للمُسلِم أَنْ يَخْـرُجَ عَنْ دِينِـه فـإِنْ خَرَجَ وَجَبَ إِقَامَةُ حَدٌّ الرِّدَّةِ عَلَيْهُ بَعْدُ اِسْتِتَابَتِهِ، وَعَلَى هَذَا سارَتْ أُمَّةُ الْإِسلام طِيلةٍ إِلقُرونِ السابِقةِ، ولم تُثَرُّ فيها مُشكِلةُ الرِّدَّةِ ولم يُشَكِّكُ أَحَدُ في حَدِّهِا، حَتى جَاءَتِ الإعلاناتُ الدُّولِيَّةُ تُجِيزُ حُرِّيَّةَ الارتِـدَادِ وتَكْفُلُهـا للإنسـان وتَجعَلُها مِن خُقوقِه الَّتِي لِا يُؤَاخَـذُ بِهـاً؛ ولَمَّا كـانَ بعضُ وَدَّبِينَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ الدُّوَلِيَّةَ حَقُّ لا مِرَيَةَ فيه جاكِموا الشَّربِعةَ الإِلَهيَّةَ إلِيهِا، وقَـــدَّموا المِواثِيـــقَ الدُّولِيَّةَ عِلى الشّـــريعةِ الرَّبَّانِيَّةِ، وُلاحَقـوا الشَّـرِيعةَ مُحـاوِلِين طَمْسَ هـذا الْحُكْم، أنتهي باختصار.

(63)وقالَ الشَّيخُ محمد بنُ الأمين الدمشقي في مقالةٍ له بعنوان (الحوار الهادي مع الشيخ القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: الشيخُ القرضاوي [عضوُ هيئة كبار العلماء بالأزهر (زَمَنَ حُكم الرئيس الإخوانيِّ محمد مرسي)، ورئيس الاتحاد العالمي لعُلماءِ المسلمِين

(الـذي يُوصَـفُ بأنـه أكِـبرُ تَجَمُّع للعلمـاءِ في العـالَم الإسـلَّامِيِّ)، ويُعتَبَــرُ الأَبَ الْـرُّوحِيَّ لجماعِـةِ الإخــوانَ إلمُسلِمِين علي مُستَوَى العالَم إِ يَسْعَى بكُلِّ ما أُوتِيَ مِن قُرِوَّةٍ لِكَسْبِ أَكْبَـر قَـدَّر مِنَ الشَّـعبِيَّةِ، فَهـوَ مُسـَّتَعِدُّ لِأَنْ يُفْتِي بِأَيِّ شَيءٍ يَرغَبُه الجُّمهورُ، وَفْقَ قَاعِدَةِ {الشَّهوَاتُ تُبِيحُ المَحظُوراتِ}!، أقولُ، وهذا تَبْريـرُ قَويٌّ لِتَناقُض فَتَـاواه، إذِ الهَـدَفُ مِنَ الفَتْـوَى [عنـده] إرضِاءُ جَمِيـع النــاس بــاخْتِلافِ أَمْــزجَتِهم... ثم قــالَ -أي الشــيخُ الدمشـِـقي-: الشــيخُ القرضــاوي يَنتَمِي إلى المَدرَســةِ الفِقَهِيَّةِ التَّيسِــيريَّةِ [يَعنِي (مَدرَســةَ فِقْــهِ التَّيسِــيرَ والوَسَطِيَّةِ). وقد ِقالَ الشيخُ أبو المنذر الشنقيطي في (ْسُـرَّاقُ الْوَسِـطِيَّةِ): (جَمَاعَـةُ الْإخـوانِ) اليَـومَ تُـرَقِّجُ مَنهَجَها الضَّالُّ تحتَ عُنْوانِ (الوَسَطِيَّةِ). انتهى باختصاراً العَصْرَانِيَّةِ [يَعنِي (المَدرَسةَ العَقلِيَّةَ الْاعتِزالِيَّةَ)]، والـتي مِن سِـَمَاتِهَا؛ ۚ (أَ ۗ)التَّحَبُّبُ لِعامَّةِ النَـّاسِ، بَمُّحَاّوَلَـة تَّقلِيصٍ المُحَرَّماتِ وتَسهيلِ التَّكالِيفِ بأكبر قَدْرٍ، بما يُسَمِّيه [أي القرصَّاوِيَ ۗ (فِقْهُ التَّيسِير)، ولِذِلكَ تَجِدُ فَيَاوِاهِ تَتَّفِقُ مع أهواًءِ العَامَّةِ في الغَالِبِ، مَمَّا أَكْسَبَه شَعْبيَّةً كَبيرةً [قـالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فَي (بَيَانُ تَلَبِيسَ الجَهِمِيَّةِ): إِنَّ دُعـاةَ الباطِـلِ المُخالِفِينَ لِمَا جاءَتْ بـه الرُّسُـلُ يَتَـدَرَّجون مِنَ الأسـهَلِ والأَقْـرَبِ إِلَى مُوَافَقِـةِ النَّاسِ إلى أِنْ يَنْتَهُـوا إلى هَـدْم الُّـدِّينِۥ ۖ أَنتُهِي]؛ (َب)الاَعتِمـادُ عَلى آراءِ الفُّقَهِـاءِ -وهــذا ناتِجُ وَلَّهِ البِّضاعةِ في عِلْم الِحَدِيثِ، وَعَدَم الْتَّمْيِيزُ بَيْنَ صَحِيحِهُ وسَـقِيمِهُ- مِمَّا يَجعَلُهم يَخْتَفُـون بهـا أَكَـثرَ مِن اِحْتِفائِهم بالنَّصِّ، فَتَرَاهم أَحْيانًا بِنَتَبَّعون شَـوَاذَّ الأَقْـوالِ وسَقَطَها؛ (تِ)التَّأَثُّرُ بِفِكْرِ المُتَكِلِّمِينِ الذِينِ يَرَوْنِ تَقدِيمَ الْعَقلِ عَلى النَّصِّ (فَي حالَةِ التَّعارُضَ "حَسِيبَ زَعْمِهِم")، كمـا هـو عنـد الْمُعِتَرِلَـةِ؛ (ثَ)الانْهَـزَامُ النَّفْسِـُيُّ أُمَـٰامُ الانفِتــاحَ الحَضــاريِّ المُعاصِــر علىَ الْغَــربِ، مِمَّا يَجعَــلُ بعضَـهم يَسْـتَحِي مِن بعض أحكَـام الإسـلاَمُ، فَيَبْحَثَ لهـا

عن تَـأُوبِلاتٍ وتَعلِيلاتٍ، وذِلـك خَوْفًـا مِن طُعْن الغَـرِببِّين في الإسلام... ثم قـالَ -أي الشِـيخُ الدمشـقِي-: خِلَافُنـا مع الشيخ القرضٍاوي ليس فَقَطَ بفروع الفِقْـهِ، بَـلْ هـو في العقيـدةِ وأصـول الشِّـريعةِ وقِّواعِـدِ الفِقْـهِ أيضًـا، فتَجِدُه قد هَدَمَ تَعظِيمَ النُّصوصَ وأَعـرَضَ عن الـوَحْيَين، فليس مَرجِعُهِ الكتابَ والسُّنَّةَ، بَلْ قَواعِدَ إِتَّبَعَها وعـارَضَ بها الشَّريَعةَ كقاعِدةِ {تَهذِيبُ البشِريعةِ لإرضـاءِ العامَّةِ}، و{تَحسِينُ صُـورةِ الإِسـلام للكُفّارَ}، وقَاَعِـدةِ {تَقـدِيْمُ الَّعَقلِ }، وَقاعِدةٍ ۚ {التَّيسِيرُ }، وقاعِـدةٍ ۚ {الشَّهُواتُ تُبِيخُ المَحظوراتِ }، وِقاعِدةِ {الأَصْلُ في الأوامر الاسـتِحبابُ، والأَصْـلُ ۖ فَي النَّوَاهِي الكَرَاهَـةُ} فَلا وُجَـوبَ ولا تَحـريمَ [قالَ الشيخُ عصامُ تليمةً (القِيَادِيُّ الإِخْوانِيُّ، وتِلمِيذُ القرضاوي وسِكْرتيرُه الخاصُّ ومُدِيرُ مَكتَبه، وعُضوُ جَبهةِ عُلَماءِ الأَرْهَرِ، وعُضُو الاتِّحادِ العالَمِيِّ لِعُلَماءِ المُسلِمِين، وعُضُو الاتِّحادِ العالَمِيِّ لِعُلَماءِ المُسلِمِين، وعُضُو الجَمعِيَّةِ الشَّرعِيَّةِ بِمِصرَ) في مقالة بعنوان (مع القرضاوي ثَلَاثَةُ كُتُبِ يَتَمَنَّى الشيخُ كِتابَتَها) عِلى هذا القرضاوي يَلنَّ الأَمْرِ في الشَّنَّةِ [بَعْنِي الرَّابطُ: فالقرضاوي يَلرَى أَنَّ الأَمْرِ في الشَّنَّةِ [بَعْنِي النُّصـوصَ النَبَويَّةَ] لَلْإسـتِحبابِ، والِنَّهْيَ لَلكَراهـةِ، إلَّا إذا جِـاءَتْ قَرِينَـةٌ تَصْـرِفُه عِن ذلـَك [َأَيْ تَصْـرِفُ الأَمْـرَ إِلَى الوُجوبِ، والنَّهِْيَ إِلَى التَّحرِيمِ]. انتهى]، ولِسَانُ حالِـه يَقُولُ كَمِا تَقُولُ المُرجئةُ ۚ { اِغْمَلُوا مَا ۚ شِئْتُمْۥۖ ۖ فَقَـدْ ۖ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ}؛ هيذا إلرَّجُهلُ لا يَعِـرفُ مِنَ الأَدِيَّةِ إلَّا قَوْلَـه تَعالَى {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُشِّرَ وَلَا يُرِيـذُ بِكُمُ اَلْغُشْـرَ}، ولا يَعــرفُ مِنَ القَواْعِــدِ إلَّا قَاعِــدةَ {الضَّـروراتُ تُبِيحُ المَحظوراِتِ} وقد أُدخِلَ في الضّروراتِ شَهَواتِ الناس، فنَسَفِ ۖ النَّاصُوصَ والإجْماعاتِ ومَسِّخَ ۚ الْإِشْرِيعةَ بهذا... ثم قِالَ -أَي الشِّيخُ الدَّمشـقي-: مَّا أُجُّـرَأُ القَّرضـاُوي على أحاديثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قاتَـلَ اللَّهُ أهـلَ الأِهواءِ الذِينَ يُقَـدِّمون عُقـولَهم الناقِصـةَ على أحـاديثٍ النَّبِيِّ صـلى اللـه عليـه وسـلم... ثم قـالَ -أي الشـيخُ

الدمشقيِ-: ومِنَ الواضِح أنَّ الشيخَ القرضاويِ قــد تَــاأَثّرَ شَدِيدَ التَّأَثِّر بالغزالي [هـو محِمـد الغـزالي الـّذي تُـوُفِّيَ عامَ 1996مَ، وِكَانَ يَعْمَلُ وَكِيلًا لوِزَارِةِ الأَوْقـافُ بمصّـر] في كثير مِن أُقُوالِه... ثم قَـالَ -أَيَ الشـيخُ الدمشـِقي-ً: الغزالي يَقُولُ فِي الحَدِيثِ الصَحيحِ المُتَواِّتِرِ الذي أَخْرَجَه الإمامُ مُسْلِمُ [فِي صَحِيحِهِ] (إنَّ أبي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ) { هَذِا حَدِيثُ يُخَالِفُ القُرآنَ [قلتُ: وذلك بِجَسَبِ زَعْمِـه]، حُطِّهِ تحتَ رِجْلَيكَ}!، فَلَا حَـوْلَ وَلَا قُـوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فَتَأُمَّلْ قِلَّةَ أَدَبِ هَذَا المُعْتَزِلِيِّ الغزِالي مي حَـدِيثِ رِسـِولِ اللـهِ صلى الله عليه وسلَّم وقولَه { خُطُّه تحتَ رَجْلَيكَ }، فهذاً مِنَ الإيداءِ المُتَعَمَّدِ لِرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسِلم، وإللهُ تَعالَى ِيقولُ {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ لَعَنَهُمُ الُّلُّهُ فِي الـدُّنْيَا وَالآخِـرَةِ وَأَعَـدَّ لَهُمْ عَـذَابًا مُّهيئًـا}... ثم قـالَ -أَي الشـيخُ الدمشـقي-: ومِنَ المُلَاحَـظِ أَنَّ الشـيخَ َ القرضاوي قد فاقَ شَـيْخَه [يَغْنِي الغـزالَي] تَدلِيسًا وتَلْبِيسًا وتَلْبِيسًا وتَلْبِيسًا وتَلْبِيسًا وتَلْبِيسًا، فالغزالي كانَ يُصَرِّحُ بِرَدِّ الشُّنَّةِ وِيُقِـرُّ الضَّـِلَالَ عَّلاَنِيَــةً، ولكنَّ الشــيخَ القرضــاوي يَمِيـَــلُّ إَلِى المَكْــرِ والمُرَاوَغةِ لإقْـرارِ وتَثبِيتِ باطِلِه...ٍ ثِم قـِـالَ -أي الشِـيخُ الد<sub>ِ</sub>مشَقَي-: فَضِيلَةُ القَرْضَاوِي َ-وكُلُّ الْعُلَماءِ الْعَقَلَانِيِّين-يَرِفُضون بشِدَّةٍ الْحَدِيثَ الصَحَيْحَ ۚ {لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِر ۗ} مُراعــاةً للقَــوَانِين الغَربيَّةِ!... ثم قــاِلَ -أي الشــيِّخُ الدمشـقي-: القرضـاوي لا يَرجِـعُ إلى كُتُبِ الْحَـدِيثِ إِلَّا نــادِرًا جــدًّا، ومَن كــانَ عنــده أَدْنَيَى مَعرفــةٍ بهــذا الْعِلْم الشَّــَريفِ [أَيُّ عِلْمِ الحَــدِيثِ]، فإنَّه سَـيَعْرِفُ أَنَّ الشَــِخَ القِرضاوِي بَعِيدُ كُلُّ الْبُعْدِ عنه، وكانَ الأَجْدَرُ به أَنْ يُسَـلَّمَ لِعُلَماءِ الْحَدِيثِ الكِبَارِ، وأِنْ لا يَـدُّخُلَ في عِلْم لا يُحْسِـنُه، وأَنْ يَعتَمِــدَ عليهم في أَحْكامِــه على الأحــادِيِثِ النَّبَويَّةِ الَشَّريفةِ، لا على الـرَّأي والهَـوَى... ثم قـالَ -أي الشِـيخُ الدمشَّقي-: قالَ فَضِـ لِلَّهُ الشَّبِيْحِ القرضِاوي {الدِّيَـةُ، إذا نَظَرْنا إليها في ضَوْءِ آيَاتِ القُرآنِ والأحـاديثِ الصـحيحةِ نَجِـدُ المُسَاوِاةَ بين الرَّجُـِلِ والمَـرأةِ، صحيحُ أنَّ جُمهـورَ الفُقَهاءِ وأَنَّ الْمَذَاهِبَ الأَرْبَعَةِ تَرَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ نِصْـفُ دِيَةِ الرَّجُلِ، وبَعضُهُمُ إِسْتَدَلُّوا بِالإِجمِاعِ [قِالَ الشيخُ ناصر العقل (رئيس قسم العقيـدة بكليـة أصـول الـدين بجامعة الإمام محمد بن سُعود الإسـلامية بالريـاًإض) في ْ شُرِح مجمل أُصول أَهل السّنة): الإجماعُ لا بُدُّ أَنْ يَرتَكِزَ على الكِتاب والسُّنَّةِ، ولذلك -بحَمْدِ اللهِ- لَّا يُوجَـدُ إجمَـاِغُ عند السَّلَفِ لا يَعِتَمِدُ على النُّصوص... ثم قِالَ -أي الشيخُ العقـلُ-: أَهـلُ السُّـنَّةِ هُمُ الْـذِينِ يَتَـوَقَّرُ فيهم الإجماعُ ِ انتِهِى]، ولم يَثْبُتِ الإجماعُ فقد ثَبَتَ عن الأَصَمِّ وابْن غُلَيَّةَ أَنَّهُما قالا (دِيَةُ اَلْمَرْأَةِ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُل) [قــالَ مركزُ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الـدعوة والْإِرْشاد الَّديني بَـوزَارَةِ الأُوقَـاف والشَّؤُون الْإِسـلامية بدولة قطر في هذا الرابط: وهذا قَوْلُ شَاذٌّ يُخَالِفُ إجمـاعَ الصَّـحَابَةِ، انتهى]}، ثم خَـرَجَ [أي القرضـاوي] بْنَتِيجةٍ أَنَّه {ولـذلَك لا حَـرَجَ علينا إِذا تَغَيَّرَتْ فَتُوابا في عَصْرِنا عِن فَتَّـوَى الأَئمَّةِ الْإَرْبَعَـةِ وقُلْنـا (أَنَّ دِيَـةَ الْمَـرْأَةِ مِثْلُ دِيَـةِ الرَّجُـل)}؛ قُلْتُ [والكَلامُ مـا زالَ لِلشّـيخ الدمشــَقي]، ومــا الــذي تَغِيَّرَ حــتى تَتَغَيَّرَ الْفَتْــوَى عَمَّا مَشَى عِليِه أهلُ السُّـنَّةِ كُـلَّ تلـك العُصـور الطَّويلـةِ، مِن عَصْرِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ إلى هـذا العَصْـرِۗ؟َ!، هِـلَّ لِمُجَـرَّدِ إرضِّاءِ الغَـرب؟!، أَمُّ هَي الهَزيمِـةُ الفِكْرِيَّةُ أمـامَ غَـزْو الِفِكْـرِ الغَـرِبِيِّ ؟!؛ وَ[ْقِدْاً قـاْلَ الْقُـرْطَبِيُّ [في (الْجـامِّع لأَحَكَامُ القَـرِّآنَ)] {وَأَجْمَـعَ الْغُلَمَـاءُ عَلَى أَنَّ دِيَـةَ الْمَـرْأَةِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُل}، وقد نَقَلَ إجماعَ أهلَ السُّنَّةِ والجَماعةِ [أيضًا] الإمامُ الشَّافِعِيُّ وِابْنُ الْمُنْذِرِ والطُّحَـاويُّ والطُّبَـريُّ وَابْنُ عَبْلِدِالْبَرِّ وَابْنُ قُدَامَـةَ وابْنُ حَرْم وابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ رُشْدٍ وَالِشَّوْكَانِيُّ، وَكَثِيرُ غَيرُهم، وهو إحماعٌ صَحِيحٌ لم يُخالِفِه أَحَدُ مِنَ المُتَقَدِّمِين ولا مِنَ الْمُتَـأَخِّرِينَ مِنَ أَهـلِ السُّـنَّةِ؛ فالشِّـيخُ القرضـاوي هنـا

خِيالَفَ الإجمِاعَ الصَّريحَ الذي اِتَّفِقَ عليه أَهلُ السُّنَّةِ كُلُّهِم، ولَمَّا أَرادَ أَنْ يَبِحَثَ له عَن أَجَدٍ سَـبَقَه بمِثْـلِ هـذه الفَّتْـُوَى َ، لم يَجِـدْ إلا زَعِيمًـا للجَّهْمِيَّةِ [يَعْنِي إبْـرَاهِيمَ بْنَ عُلَيَّةَ] وَزَعِيمًا لَلمُعتَزلةٍ [يَعْنِي أَبَا بَكْرَ الأَصَمَّ]، وهَذَا لَيس بِمُسْتَغْرَبِ عليه، فقد أُخَذَ هذا مِن شَيْخِه الغرالي الـذي يقـولُ فِي كتابِه (السُّـنَّةُ النَّبَويَّةُ) {وأَهْـلُ الحَـدِيثِ -أَيْ أَهْلُ السُّنَّةِ- يَجعَلُـونِ دِيَـةَ الْمَـرَّأَةِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ دِيَـةٍ الْمَـرَّأَةِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ دِيَـةٍ الرَّرِّجُـلِ، وهـذه سَـوْأَةٌ خُلُقِيَّةٌ وِفِكْرِيَّةٌ، رَفَضِهِا الفُقَهـاءُ المُحَقِّقونَ}!، فَانْظُرْ إِلَى شَـثَّمِه لَأَهْلِ السُّنَّةِ (وفيهم الصَّحِابةُ ۗ والتابعونِ والْأَنْمَّةُ الكِبَارُ)، ووَصْفِ مَذهَبِهمَ بأُنَّه (سَوْأَةٌ خُلُقِيَّةٌ وفِكْريَّةٌ)، بينما يَصِفُ سَلَفَهُ مِنَ الْمُعتَزلةِ والجَهْمِيَّةِ بِـأَنَّهُم (فُقَهـاءُ مُحَقِّقـون)؛ ويقـولُ الشِـيخُ القرصَاوي [في مَوضِعَ آخَرَ] {جُمهـورُ العُلَمـاءِ يَقولَـوِن أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ، وَخِالَفَ ذِلكَ ابْنُ عُلَيَّةَ وَالْأُصَمُّ -مِنْ عُلَماءِ الْسَّلَفِ- وأَنَا أَرَجِّحُ رَأْيَهِما}، فهـو يَعْتَبِـرُ شَـيْخَي المُعتَزلـةِ والْجَهْمِيَّةِ مِن ۖ عُلَمَـاْءِ السَّـلَفِ!، فَهَنِيئًا لِفَقِيـــَّهِ العَصْــَرِ القَرِضـاويِ وَلِشَــيْخِهِ الغــزالَي سَلَفُهم شيخُ المُعتَزلةِ وشيخُ الجَهْمِيَّةِ، نِعْمَ السَّلَفُ لِنِعْمَ الخَلَـفُ!. انتهى باختصـار. وفي فيـديو بعنـوان (تحـذير العلامـة ابن جـبرين رحمـه اللـه من القرضـاوي) سُـئِلَ الشيخُ ابنُ جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء): فقد كَنُّرَ في الآونَـةِ الأخِـيرةِ تَسـاهُلُ يُوسُـفَ القرضـاوي مُفْتِي قَطَــرَ -وبــذلك يَــدغُو إلى التَّقـريبِ مـعُ الرافِضـةِ، وَجَـوَازِ التَّمثِيـل مـع النِّسـاءِ والرِّجاَّلَ- ودِفَّاعُـهَ عَن أَهـلِ البِـدَأَعِ مِنَ الأَشـاعِرةِ وغـيرٍ ذِلك؛ فمَا هي نَصِيحَتُكم تِجَاِّهَ هَذه اَلِفَتَـاوَى الـتي تَصـدُرُ أمامَ الناس؟. فأجابَ الْشيخُ: لا شَكَّ أَنَّ هَذا الرَّجُـلَ معـهُ هذا التَّساهُلُ، سَبَبُ ذلك أنَّهِ يُريدُ أنْ يكونَ مَحَبُوبًا عيد عَامَّةِ النَّاسِ حَـتِى يقولُـوا أَنَّهَ يُسَهِ هِّلُ عَلَى النَّاسِ، وأَنَّه يَتَّبِعُ ۖ الرُّخَصِّ ويَتَّبِعُ ٱليُسْرَ، هذه ۚ فِكْرَتُـه، فـإذا رَأَى ۖ أَكْثَرِيَّةَ

الناس ِيَمِيلُون إلى سَمَاع الغِنَاءِ قالَ {إِنَّه ليس بحَرام}، وإذا رَأَى أَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَاسِ يَمِيلُـونِ إلى إباحـةِ كَشْـُفِ المَرْأَةِ وَجْهَها قالَ {إِنَّ هـٰذاَ ليس بحَـرام، إِنَّه يَجـوزُ لهـا كَشْفُ وَجْهِهَا عند الأَجْنَابِي}، وهكذا، فلأَجْلِ ذلك صارَ يَتَسَاهَلُ، حَـتَى يُرْضِي أَكْثَرِيَّةَ النـاسِ، فنقـولُ لـك {لا تَستَمِعْ إلى فَتَاوَاه، وعليـك أَنْ تَحْـذَرَهَا}. انتهى. وقـالَ الشيخُ مُحمد بنُ رزقَ الطرهوني (الباحث بمجمع الملــك فهد لطباعة المُصَحف الشَريف، والمدرس الخاص للأمـير عبداللـه بن فيصـل بن مسـاعد بن سـعود بن عبــدالعَزيز بن عبــَدالرحمن بن فيصــل بن تــركي بن عبدالله بن محمد بن سعود) في مقالةٍ لــه على موقعِــه <u>في هذا الرابط</u>: وكتبابُ الشيخ القرضاوي المُسَمَّى (الحَلَالُ والحَـرامُ) يُطلِـقُ عليـه بعضُ العلمـاءِ الأفاضِـلُ (الحَلَالُ وَالحَلَالُ) لِمَا فيه من إباحَةٍ لِمُحَرَّمَاتٍ لَا يَنْتَطِحُ فِيهَا عَنْزَانٍ. انتَهِيَ. وقالَ الشَّيْخُ خَبَابِ بنَ مروان الحمد (المُـراقَبُ الشـرعي على الـبرامج الإعلاميـة في قنـاة المجد الفضائية) في مقالةٍ له بعنوان (انظروا عمَّن تأخِذون دينكم) <u>على هذا الرابط</u>: والحقيقـةُ أنَّ أصـحابَ تَتَبُّعِ اللُّرٰخَصِ صَارِوا يَأْتُونِنا بِأَسْمَاءٍ جَدِيدِةٍ للفِقْهِ، فَطَوْرًا يقُولُـونَ {نَحن مِنَ دُعـاَةِ (تَطْـويرِ الفِقْـهِ الإِسـلامِيِّ)}؛ وتــاْرَةً يقولــون {نحن أُصِـحابُ مَدِّرَسـةِ (فِقْـهِ التَّيسِـيرِ والوَسَطِيَّةِ)}... ثم قالَ -أي الشِيخُ الِحمـد-: ِولَهـذِا فَـإْنَّ الْمُنِتَسِبِينَ لَأَصحابِ مَدرَ سةِ (فِقْهِ َالتَّيسِيرِ "أَيِّ التَّسِاهُلِ والتَّمْيِيَـٰـِعِ لِقَصَـايًا الشُّــرِيعَةِ") المُــدَّعِين أَنُّهم أُولُــو الوَسَطِيَّةِ والاعتِدالِ، فإنَّكِ واجِدٌ في كِتاباتِهِم ودُرُوسِهم وفَتَاوِيهِم عَجائبَ مِنَ الأقاوِيلِ التي يَرَوْنَ أَنَّهِم بهِـا قِـد وَافَقـَــوا بين الأصــالةِ الفِّقْهَيَّةِ وَالمُعَاصَــرَةِ الزُّمَانِيَّةِ، انتهى باختصـارٍ وقـالَ الشـيَخُ ناصـرُ بنُ حمَـد الفهـد (المُتَخَـرِّجُ مِن كُلِّيَّةِ الشـريعة بَجِامعِـة الإمـام محمـد بن سعود بالرياض، والمُعِيدُ فَي كُلِّيَّةٍ أصولُ الدين "قسم

العقيــدة والمـِـذاهب المعاصــرة") في مقالــة بعنــوانِ (خُلَامِةُ بعض أَفكاِر القرضـاوي<u>) على هـذا الرابط</u>ِ: فـإنَّ مِمًّا أَبْتُلِيَتْ بِـه إِلأُمَّةُ في هـذه ِالأزمـان، ظُهـورَ أقـوام لَبسِـوا رِدَاءَ العِلْم، مَسَـخوا الشَّـريَعةَ بِاَسْـمُ (اَلَّتُجْدِيـدِ)، وَيَسَّرُوا أَسبابَ الْفسادِ بِاشْـم (فِقْـهِ الْتَّيسِـيرِ)، وفَتَحـُوا أبـوابَ الرَّذِيلـةِ باسْـم (الاجتِهـادِ)، ووَالَـوْا الكُفَّارَ باسْـم (تَحسِين صُـورةِ الإسـلام) [قـالَ الشَـيخُ ياسـر برهـامي (نائبُ رئيس الْدعوةِ السَّلَفِيَّةِ بِالإِسْكَنْدَريَّةِ) فَي مَقالَـةٍ على موقعِــه <u>في هـِـِدا الرابط</u>: يَــوْمَ أِنْ أَفْتَى الــدُّكْتُورُ يُوسُفُ القَرضِاوي بِأَنَّه يَجوزُ لِلمُجَنَّدِ الأَمْرِيكِيِّ أَنْ يُقاتِـلَ مع الجَيش الأَمْرِيكِيِّ ضِدَّ دَولـةِ أَفغانِسْـتانَ المُسـلِمةِ لم يَنعَقِدٍ إِتِّحادُ عُلَماءِ المُسلِمِينِ [يَعْنِي (الاتِّحادَ العالَمِيَّ لِعُلَماءِ المُسِلِمِينِ) الذي يَرْأَسُهُ الِقرضَاوِي] لِيُبَيِّنَ حُرمٍــةً مُـوالَاة الكُفَّارِ، ولم تَنْبَطَلِـق الأَلْسِـنِةُ مُكَفِّرةً ومُضَـلَلةً وحاكِمةً بالنِّفاق!، منع أنَّ القِتالَ وَالنُّصرةَ أَعْظُمُ صُور الَمُوالَاةِ ظُهورًا، ودَولَةُ أَفغانِسْتانَ كَانَتْ تُطَبِّقُ الْحُـدودَ وتُعلِنُ مَرجعِيَّةَ الإسلامِ. انتهى، وقالَ الشيخُ سليمان الخراشــي في مقالــة لــه بعنــوان (اعترافــات دكتـِـور عصراني على هذا الرابط: مِنَ المعلوم أنَّ مِن أُهَمِّ الهُّمَ النَّ مِن أُهَمِّ الهَّمَّ النَّا التي حاوَلِ العَصريُّونِ [يَعْنِي الذِين يَحمِلُون فِكْرَ (المَدرَسةِ العَقلِيَّةِ الاعتِزالِيَّةِ)] تَمييعَها أو تَحريفَهــا أُو حَـتى إلَّغاءَهـا قَضِـيَّةَ الـوَلَاءِ والبَـراءِ. انتهى. وقـالَ السيخُ محمد إسماعيل المقدم (مؤسِّس الدعوة السلفية بالإسْكَنْدَريَّةِ) في (عَقِيدة الْـوَلَاءِ والبَـراءِ): السلفية بالإسْكَنْدَريَّةِ) في (عَقِيدة الْـوَلَاءِ والبَـراءِ): الوَلَاءُ والبَراءُ مَبْدَأُ أُصِيلٌ مِن مَبَادِئِ الإسلام ومُقْتَضِـيَاتِ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)، فَلَا يَصِحُّ إِيمـانُ أَحَـدٍ إِلَّا إِذٍا والَى أَوْلِيـاءَ (لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ)، فَلَا يَصِحُّ إِيمـانُ أَحَـدٍ إِلَّا إِذٍا والَى أَوْلِيـاءَ اللهِ، وعَادَى أعداءَ اللَّهِ، وقد فَرَّطَتِ الْأُمَّةُ الإسلَّامِيَّةُ اليومَ في هذا المَبْدَأِ الأَصِيلُ، فَوَالَتْ أَعَدَاءَ اللَّهِ، وتَبَرَّأَتْ مِنْ أُوْلِياءِ اللَّهِ، ولأَجْل ذلك أُصابَها الذَّلُّ والهَريمـةُ والْخنوعُ لأعداءِ اللَّهِ، وظَّهَـرَتْ فيها مَظاهِرُ الْبُعـدِ

والانجــرافِ عِن الإســلام، انتهى]، وعلى رَأْس هــؤلاء مُفْتِي الفَضَائيَّاتِ (يوسفُ القرضاوي)، حيث عَمِـلَ على نَشْـُرُ هـذا الفِكْـُر عَبْـرَ الفَضِـائيَّاتِ وشَـبَكةِ الإنـترنت والمُــؤْتَمَراتِ والــَدُّروسَ والكُتُبِ والمُحَاضَــرَاتِ، انتَّهى باً ختصار. و<u>ُفِي هَذا الرابط</u> قالَ مركئ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقــاُف والشــوُونَ الإســلامية بدولــة قطــر: في الصَّحِيجِين وِعَيرِهِماً، عَنْ عَائِشَةٍ قَالَتْ ۖ {مَـِا خُيِّرَ رَسُـولُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَٰلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْـرَبْنِ إِلَّا أَخَـذَ أَيْسَـرَهُمَا مَا لِمْ يَكُنْ إِنْهِمًا، فَإِنْ كَانَ إِنْمًا كَإِنَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ}، ولا بُدَّ أَنْ يُفِهَمَ أَوَّلُ كَلَّامِها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا في ضَوءِ آخِـرِه، وِلا يَصِحُ ۖ بَئْلِرُ الْكِلامِ وَفَضَّلُ مِا تِلَاحَمْ مِنْ جُمَلِّه، ففَي قَولِها {مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا ...} بَيَانُ إِنَّ اِختِيـاَرَ النبيِّ صـليّ اللَّهُ عَلَيْه وسلَّم لِلْأَيُّسَرِ مَشْرُوطٌ بِبُعَـدِهُ عَنِ الْإِثْمِ، وهـذا يَشِمَلُ المكروهَ أيضًا لأنَّه قَـريبٌ مِنَ الإِثمِ، ولـذلكِ قَـإلَ النَّوَويُّ [في ِ (شرح صحِيح مِسلم)] {فِيهِ اَهْتِحْبَابُ الأُخْذِ بِالْأَيْسَبِرِ وَالْأَرْفَ قَ مَا لَمْ يَكُنْ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا}... ثم قالَ ۥٟ-أَيْ مركزُ الفتوى-: النبيُّ صلى الله عليه وسلم في أُمــُورِ الْعِبِـادِةِ وَحُقِـوقِ الْلـهِ تَعـالَىٖ يَضْـرِبُ الْمَثَـلِ الأُعْلَى فَي الَتُّمَيِسُّكِ بِالأَفْضَلِ وتَحَرِّي الأَحْسَنِ، كَما قـالَ تَعالَى {وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَـا أَنـَزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم}، وهـذا معلومٌ ظِلَّاهَرُ مِن حالِ النبيِّ صَلي الله عليه وسلم الذي كَانَ يَٰقُـومُ ۚ [اللَّيْـلَ] حَـتى تَتَفطّر قَـدَمَاه، فتقـولُ لـه َ السِيدةُ عَائِشَةُ {لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَـا رَسُـولَ اللّهِ وَقَـدٌ غَفَـرَ إِللّهُ لَكٍ مَا تِقَـدَّم مِن ذِرْنبِـكَ وَمَـا تِـأَخَّرَ؟}، فيقٍـولُ {أَفَلَا أَجِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا}ٍ، قَـالَ الشَّـوْكَانِيُّ في (إيل الأوطار) {الْحَـدِيث يَـِدُلُّ عَلَى مَشْـرُوعِيَّةِ إِجْهَـادِ ٱلنَّافْسِ فِي الْعِبَـادِةِ مِنَ الصِّلَاةِ وَغَيْرِهَـا اللَّهِ لَـُا لَمْ يُــُؤَدُّهِ وَلَا إِلَى الْمِلَالَ، وَكَـَانَتْ حَالُـهُ مَـَـلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وِسَـلَّمَ أَكْمَـلَ الأحْوَالِ}ً... ثم قالَ -أيْ مركزُ الفتـوى-:ٰ أُمَّا في الأمُـور

المُباحـةِ المُسِـتَوِيَةِ الطَّرَفَينِ فيُسـتَحَبُّ للمسِـلم أَنْ يُخَفِّفَ عَلَى بِنَفْسِه َبِإِختيارِ الأَيْسَـرِ... ثم قـالٍ -أيْ مركـزُ الفتوى-: وأمَّا مسألةُ إخَتِيارِ الأَيْسَـرِ مِن أقِـوالِ أهـلِ العِلْم عنــد اِختِلافِهم، فهــذا َلاِ يَصِــجُّ، فــاِنَّ الْأَحكــامَ الشُّرَعِيَّةَ لا تُؤخَذُ بِالْهَوَى ولا بِالتَّشَهِي َ انتهى باختصـار. وقـالَ الشـيخُ محمـد صـالح المنجد في كُتـابِ (دروس للَّشيخ محمد اللِّمنجد): من البِّدَعِ العَصْريَّةِ التي خَرَجَيَّ ما يُعرَفُ بِفِقْهِ التَّيسِيرِ، وفِقْهُ التَّيسِيرِ هو عِبَارةٌ عِنَ اتِّبـاع الهَوَى، وجَمْعِ الرُّخَصُ وَاختراعِها... ِ ثم قَـالَ -أي الشـيخُ إِلمنجد-: هناكَ الآَنَ مَدرَ سَهُ ۖ فِقْهِ التَّيسِيرِ [وَالتي تُسِمَّى أيضًا بـ (مَدرَسةُ فِقْهِ التَّيسِيرِ والوَسَطِيَّةِ)، وهي نَفْسُـها (المَدرَسةُ العَقلِيَّةُ الاعتِزالِيَّةُ)]، هـذهِ المَدرَسـةُ القائمـةُ عِلَى الجِوَاراتِ على الفَضِائيَّاتِ، وفِقْـهُ التَّيسِـير يُحـِاولُ أَنْ يَجْمَعَ لَكَ أَيَّةَ رُخصِةٍ أَفْتَى بِهِا أُو قالَهِـا عـالِمٌ أُو أَحَـدُ في كُتابِ سابق مِن أيِّ مَذهَب كَانَ، وإذا لم يَجَـدُ يَختَـرعُ فَتْوَى جَدِيدةً، ثُناسِبُ العَصْرَ (بِـزَعْمِهُم)، ثُواْفِقُ هَـوَى النَّاسِبُ العَصْرَ (بِـزَعْمِهُم)، ثُواْفِقُ هَـوَى النَّاسِةُ النَّاسِةُ النَّاسِةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا المنجد-: وَهَكَذَا كَثُـرَتِ الْأَهْـواءُ في اتِّبـاعِ الْـرُّخِص، ومَن تَتَبَّعَ رُخَصَ العلماءِ تَزَنْدَقَ وَخَرَجَ مِنْ دِينِه، فَإِنَّه مَا مِنْ عالِم إلَّا ولهِ سَـقْطةٌ (أو زَلَّةٌ) واحِـدةٌ علي الأقَرِيِّ، فـإذا تَبَبَّعَ الْإِنسَانُ هذه الـرُّخَصَ ِ إِجِتَمَـعَ فِيـه الشِّرُّ كُلُّه، وِمِع طُولِ عَهْدِ الناس بعَصْرِ النَّبُرِّوَّةِ والبُعـدِ عن وِقْتِ النَّبُـوَّةِ زادَّتِ الأَهْـواءُ واسـتَولَتِ الشَّيهَواتُ على البُّفـوس ورَقَّ الْـدِّينُ لَـدَى النـاسِ، وَزادَ الطَينِ َبَلَّةً اِرتِباطُ المَسـَّلْمِيْنَ بالغَرْبِ الذِّي اِستَولِّى عَلَى مادِّيَّاتِهم وَصَدَّرَ إليهِم الفِكْـرَ الذِي يَعتَنِقونه ويَرضَخون لهِ، وتَرَكَ هذا الأَمْرُ أَثَــرَه -مــع الأُسَفِ- حتى علَى بعض الدُّعاةِ، أو الذِين يَزغُمونَ نُصرةً الإســلام ويَتَصَــدَّرونِ المَجــالِسَ في الكَلَامِ، فصــارُوا يُريــدون إعَــادةَ النُّظَــر في بعضَ الأحكــام الشــرعِيَّةِ، يقولون {ثَقِيلةٌ على الناسَ الناسُ لا يُطِيقُونها}، مُـاذًا

تُريدون؟، قالوا {نُخَفِّفُ، نُرَغِّبُ الناسَ في الدِّين} [جـاءَ على المَوقِع الرَّسمِيِّ لِجَماعةِ الإخوانِ المُسلِمِين (إخوان أونِلاين) في مَقالةٍ بعُنوانِ (عُلَمِاءُ الأزهَرِ صِـمامُ الأمـان لِلْأُمَّةِ) على هـذا الرابط أَنَّ الشَّـيخَ عبـدَالَخالق الشريف (مَسئولَ قِسم نَشْر الـدَّعوةِ بِجَماعة الإخـوانِ المُسلِمِينِ) قالَ: فَلا بُدَّ أَنْ يَصِلَ الداعِيَةُ إلى أَنْ يَشـتاقُ النـاسُّ لِذُّروسِه وخُطَبِه، ويُــوَثِرون الْحُضَـورَ إِلَيْه على راحَتِهم، انتهى]، فَنَقــولُ لهم، أنتم تُريــدون إدخــالَ إلناسِ مِن بـابِ ثم إخـراجَهم مِنَ الـدِّين مِن بـابِ آخـرَ!، إِنتم تُريدون إدِّخالَ الناسَ في دِين ليسَ هَـو دِينَ اللـهِ!، أنتم تُرِيدِون أَنْ تَنْشُروا على الناسِ إسلامًا آخَرِ عَيرَ الذي أَنْزَلُه اللهِ!، أنتم تُريدون أَنْ تُقَـدٍّموا لِلنَّاس أَحْكامًـا غَيرَ أحكام الشّريعةِ الـتي أتَى بهـا رَبُّ العـالَمِين!، مـاذا تُريدون؟!، ما هو نَوعُ الإسلام الذي تُريدون تَعلِيمَه للناس؟!، وأَيُّ شَرِيعةٍ هذه؟!، وأَيُّ أحكام؟!، ومِنَ الناسِ مَن يَنَطَوَّعُ لِمُتِابَعَتِهم، ولا شَكَّ أَنَّ الناسَ فيهم أَهْلِلُ هَوَى وأَتْبآعُ كُلِّ ناعِقَ، يُريدون يُسرًا ولا يُريدون مَشَـقّةٍ، وِيُريدون سُهولةً ولا يُريدون تَكالِيفَ صَعْبةً، فنقولُ، أُفْتِهِم بِعَدَم صِلاَةٍ الْفَجِرِ لَأِنَّ صِلاةَ الْفَجِرِ فِيهِـا مَشَــَقُّةٌ!، وِأُفْتِهِم بِعَدَمِ الصَّومِ في الصَّيفِ الجِـارِّ ۖ لَأَنَّ ۗ الصَّـومِ في الصَّيفِ الحارِّ مَشَـقَّةُ!، أَفْتِهم بِـالْفِطْرِ والقَضَـاءِ [أَيْ أَنْ يُهْطِرُوا فِي شَهْرِ رَمَضانَ، ثم يَقْضُوا فَيَمَا بَعْدُ، لِأَجْلِ الْحَرِّ]!، وأَفْتِهم بصلاةِ الفَجـر السِاعةَ الِثامِنـةَ [أَيْ بَعْـدَ شُيرُوق الشُّمَس]!، فما دُمْتَ تُريدُ أَنْ تُخَفِّفَ على الناس خَفُّكُو ۗ ، وقُلْ { إِنَّ الرِّبَا ضرورةٌ عَصـريَّةٌ } !، وهكـذا ِصـِارَ الإسلامُ اللَّذِي يُقَبِدَّمُ للناسَ غيرَ الإسلامِ اللَّذِي أَنْزَلَه اللِّهُ... ثُم قَـالَ -أي الشيخُ المنجِّدُ-: لكنْ كَيْـفَ يَعْنِي {الْقَابِضُ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ} هَـذا الحـديثُ مَّا مَعْنَاهَ؟!، إِذَنْ مَاذا بعَدَ أَنْ نُلْغِيَ أَيَّ أَحِكَام ونقولَ {هِذه يُعادُ النَّظَرُ فيها}؟!، فكيتُ يُحُسُّ الواحدُ أَنَّه

قَابِضٌ عَلَى الْجَمْر؟!، كيف يَحُسُّ أنَّ هنا فِتنةً وابتِلاءً مِنَ اللهِ؟!، اللهُ اِبتَلَى الناسَ بالتِكالَيفِ وابتَلَاهم بَالْمَشاقُّ، ماذاٍ يَعْنِي {إِسْيَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَـارِهِ}؟!، مـاذا يَعْنِي { حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ }؟!، إذا كنتَ تُريلُهُ إلغاءَ المَكارِةِ مِّنَ الدُّينِ ۚ فأَيْنَ الجَنَِّةُ ۚ هذه الْتي تُريدوِن دُخُولَها؟!، الجَنَّةُ خُفَّتْ بِالْمَِكِارِهِ فِأَيْنِ المَكارِهُ؟!، أنتم تُريدون إلغاءَ المَكارَهِ كُلِّها بَحُجَّةِ التَّحفِيفِ علَى الناس وتَـرغِيبِهم في الإسلام، أنتم تُرَغَّبونهم في شيءٍ آخَرَ غير الْإسلام، ثَرَغَّبونهم في شيءٍ آخَرَ غير الْإسلام، تُرَغِّبون في دين آخَـر تُشَــرٌعونه مِن عنــدكم، وهــذا التَّمادِي يَجِعَلُ الداعِيَةَ هذا أو المُتَصَدِّرَ المُتَزَعِّمَ المُـدَّعِيَ للعِلْم عَبْدًا لأهْواءِ البَشَر... ثمَ قالَ -أيَ الشِيْخُ المنجِــدٍّ-: [يَقُولُ المُستَفَتِي] {يا شيخُ، هذه ثَقِيلَةٌ} يقولُ [أي المُفَتِي] {خَلَاصٌ، بَلَاشٌ}، [يَقُولُ المُستَفتِي] {ياً شيخُ، واللهِ مَا قِدِرْتُ} قالَ [أَي المُفتِي] {هذا مُبَاحُ}، وَهَكَـذَا يُصبِحُ الشَّـٰرَعُ وَفْـقَ ٕ أَهْـَواءِ النـاس وشَهواتِهم، وَيُعـادُ تَشكِيلُ دِين جَدِيـَدٍ، وَأَحكـام جَدِيـدةٍ، وفِقِّـهٍ جَدِيـدٍ اِسـمُه (ِفِقْهُ التَّيسِيرِ) وهو قائمٌ على تَمييعِ الشَّـربِعةِ ومُراعـاةِ أهواءِ الناس (مادًا يَقِولُ الناسُ؟، مَا هـو رَأَيُ الأَعْلَبيَّةِ؟، يجِـوز)... ثمَ قـالَ -أيَ الشـيخُ المنجـد-: وَيَحِبُ أَنْ يَقَـوَمَ الدُّعَاةُ إلى اللهِ بمُقاوَمةِ داعِي الهَوَى، فالشَّريعةُ جاءَتْ لِمُقِاوَمـةِ الهَـوَى وتَربيَـةِ النـاس على تَعظِيم نُصِـوص الشِّرع والتَّسلِيم لها وتَـرْكِ الاعتِـراض عليهـا وأنَّ النَّصَّ الشَّرَعِيَّ حاكمٌ لا مَحِكُومٌ وأنَّه غَـيرُ قابِـلِ لِلْمُعارَضِـةِ ولْأ لِلمُسَاوَمةِ ولا لِلـرَّدِّ ولا لِلتَّجْزئةِ ولا لِلتَّخفِيضِ، وَلْيُـذَكِّر [أي الـداعِي] العامَّةَ والخاصَّةَ بقـولِ اللهِ تَعْبِالَي {وَمِـا كَإِنَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَـةٍ إِذَا قَضَـى اللَّهُ وَرَسُـولُهُ أَمْـرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَـرَةُ مِنْ أَمْـرهِمْ، وَمَن يَعْص اللَّهَ وَرَسُـولَهُ فَقِدْ ضَلًّا ضَلَالًا مُّبِيئًا}، فِلَا بُدَّ مِن تَربيَةِ إِلناس علي التَّعَلِّق بــالآخِرةِ، وأَنَّ الْــدُّنْيا دارُ شَــهَواْت وأهْـيِواءٍ، وأَنَّ الجَنَّةَ قَد حُجِبَتُ بِالْمَكَارِهِ، وَالنارَ قِـد َحُجِبَتْ بِالشَّـهَواتِ،

وأنَّ اليَقِينَ ما دَلَّ عليه الشَّرعُ، وما جـاءَ بـه الشَّـرعُ هـو مَّصلِكحةُ النَّاسِ ولو جَهلوا، ولو قالوا {ليس في هذا مَصلِّحَتُنا}، وأِنَّ مِن مَقاصِدِ الشَّرِيعةِ تَعبِيـدُ النـاِس لِـرَبِّبِّ العالَمِينِ، وأَنَّ الوَاجِدَ بِرْكَبُ المَشَّاقَّ حَـتَى يَتَعَبَّدَ وَيُـذَلِّلَ نَفْسَهُ لِلَّهِ... ثم قالَ -أَي الشيخُ المنجد-: ما هو المَقْصِـدُ الشَّيِرعِيُّ مِن وَضْعِ الشَّـريعةِ؟، لمِـاذا أَلْـزَمَ اللهُ النـاسَ بالشّـريعةِ؟، الغَـرَصُ مِن وَضْـع الشَّـريعةِ إَجْـراجُ المُكَلَّفِ عنِ داعِيَةِ هَـوَاه حـتى يكـونَ عَبْـدًا للَّـهِ؛ وَلْيَتَـذَكَّرْ هـؤلاء القَّومُ أَنَّ مُجارِاةَ الناسُ في التَّرَخُّص وَالبِّيِّيْسِيرِ لَا تَقِـفُ عنـدَ خَـدٌّ، فمـادَا نَفعَـلُ بِمَن تَتَبَـّرَّمُ مِنْ لُبْسَ الْجِجَـابِ؟، ومَن يَتَبَرَّمُ مِن صِيام الحَـرِّ في رَمَضانَ؟ ٍ، ومَنٍ يَتَثَاقَـلُ عَن السَّـفَر لِلْحَجَّ لِمَـا فيـه مِنَ المَشَــقَّةِ والأَمْـراضِ المُعْدِيَةِ؟، وماذا ٍ نَصِنَعُ بإلجهادِ الذي فيه تَضحِيَةٌ بـالنَّفْسِ وإِلمِال؟، فإَذا كُنَّا نُرِيدُ أَنْ نَنسَلِخَ مِن ِأَيِّ شيءٍ فيه ثِقَـلٌ وَالنَّيْسِيرُ اللَّهِ ثُرِيدُ اتِّباعَه؟!؛ وِالنَّيْسِيرُ اللَّـذَيْ يَسٍّـرَهِ اللهُ للْناس ورَخَّصَ فيه ِهذا [هو الِتَّيسِـير] الشّـرعِيُّ، أمَّا الآخَرُ فِتَيِسِيرُ ۚ بِدْعِيُّ، التَّيسِيرُ الشَّـرِعِيُّ [هـو] كَالْمَسْـح عَلَى ۚ إِلْخُفَّيْنَ وَالجَــوَرَبِ لِلْمُقِيمَ يَوْمًـا وَلَيْلَـةً وَلِلْمُسَافِر ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، هذا تَيسِيرُ شَرْعِيُّ، {فَمَن كَـانَ مِنكُمَ مَّريضًـا أَوْ عَلَى <sub>ب</sub>ِسَفَر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أَخَـرَ} هـذا تَيسِـيرُ شَـرْعِيٍّ، أُمَّا أَنْ تَأْتِيَ وَتقولَ {الرِّبَا ضـرورةٌ عَصـرِيَّةٌ} فهـذا كَلَامٌ فارغٌ. انتهی باختصار.

(64)وقالَ الشيخُ يحيى بنُ عَلِيٍّ الحجوري (الذي أَوْصَى الشيخُ مُقْبِلٌ الوادِعِيُّ أَنْ يَخْلُفَه في التَّدريس بَعْدَ مَوتِه) في مَقالَةٍ له بِعُنوانِ (الرَّدُّ على القرضاوي وأمثالِه إنكارهم رَجْمَ الرانِي المُحصَنِ) على مَوقِعِه في هذا الرابط: فَقَدْ سَمِعتُ كَلِمةً صَوتِيَّةً لِيُوسُفَ القرضاوي، نَقَلَ فيها عن المُسَمَّى أبي زهرة [يَعنِي الشَّيخَ (محمد أبو زهرة) عُضْوَ مجمع البُحوثِ الإسلامِيَّةِ، الْمُتَوَفَّى عامَ أبو زهرة) عُضْوَ مجمع البُحوثِ الإسلامِيَّةِ، الْمُتَوَفَّى عامَ

1974م، وهو مِن أَصْحابِ المَدرَسِيةِ العَقلِيَّةِ الاعتِزالِيَّةِ] أَنَّهِ يُنكِـرُ رَجْمَ البِزِانِي المُحصَـنِ وأَنَّه كـانَ كَاتِمًـا لِـذلِكَ عِشْرِينَ سَنَةً وأَنِّهَ الْآنَ أَفْشِاهً، وَأَبَانَ القرضاوي بأنَّه يَمِيلُ ۚ إِلَى هذا الرَّأي [قالَ الشَّيخُ الْقَرضَـاويُ في مَقالَـةِ لَهُ بِعُنَـوانِ (نَـدوةُ التَّشـريعِ الإسـلامِيِّ في لِيبْيَـا) على مَوقِعِـه <u>في هـذا الرابط</u>: قـالَ [أي الشّـيخُ (محمـد أبـو زهـرة)] {رَأْبِي أَنَّ الْـرَّجِمَ كـانَ شَـريعةً يَهودِيَّةً، أُقَرَّهـا الْرَّسُولُ في أُوَّلِ الأمرِ، ثم نُسِخَتْ}، انتهى باختصار، وجَاءَ فَي مَقالَـةٍ بِعُنـواَنِ (رَجْمُ الـزانِي بِين أبي زهـرة وَّالْقرضِاوِّي) عِلمَّ هذا الرابطُ: ذَهَبَ الدُّكْتُورُ القرضَاوي [إلى] أنَّ عُقوبةَ الزانِي [المُحصَن] تَعزيريَّةٌ وَلَيسَتْ حَـدًّا ثاُبِتًا. انتهى باُختِصـار . قُلْتُ: الاُختِلافُ بِينِ أُبِي زهــرة وِالقرضاُويِ هو أَنَّ الأُوَّلَ يَـرَى عُقوبِـةً الـرَّجْم مَنسوخةً أُمَّا الثَّانِي فَيَرَى أُنَّها تَعزيريَّةٌ؛ وَقَـدْ أَلَّفَ الشيخُ عصام تليمة (القِيَادِيُّ الإخوانِيُّ، وتِلمِيذُ القِرضاوي وسِـكْرتيرُه الجاصُّ ومُدِيرُ مَكتَبِه، وغُصوُ جَبهةِ عُلَمَاءِ الْأَرْهَـرَ، وغُصـُوُ الاتِّحـادِ العـالَمِيِّ لِعُلَمِـاءِ المُسـلِمِينِ، وعُضـوُ الجَمعِيَّةِ الشُّرعِيَّةِ بمِصرَ) كِتابًا أَسْمَاهُ (لا رَجْمَ في الإسلَّام). وَقَدْ قالَ الشيخُ عبدُالكريم الخضير (عضو هيئة كِبـار العلمـاء بالديار السعودية، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلميـة والإفتاء) على مَوقِعِه في هذا الرابط: الحَدُّ [هـو] الَّعُقُوبِةُ المُحَدَّدةُ شَرِعًا على المَعصِيَةِ، كَحَدِّ الـزِّنَي وحَـدَّ السَّرقةِ وحَدِّ شُـرْبِ الخَمْـرِ، إلى غَـيرِ ذلـك مِنَ الحُـدُودِ، فَهُو مُحَـدُّدُ شَـرعًا لَا يُـزَاذُ وَلَا يُنْقَصُّ؛ والتَّعزيـرُ [هـو] لهو تحدد تحر - أَتَّ أَجِيِّهَادِ الْجِاكِمِ فِي تَقَدِيرِ ما الْعُقُوبِيُّ الْبَيْ تَرْجِعُ إِلَى أَجِيِّهَادِ الْجِاكِمِ فِي تَقَدِيرِ ما يَسِيَّحِقَّه هـذَا الْعَاصِّـي، إنتهى] وأكَّدَه بِـأَنَّ هَـا جـاءً مِنَ الأدِلَّةِ في رَجْم النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَليه وَسَلَّمَ [لِلـزَّانِي المُحصَــن] ليسِ خَــدًّا وإنَّمــا هــو تَعزيــرُ، قــاَلَ [أَي القرضاوي] { وَالْتَّعزِيرُ ذَا الْإِنَ صَعْبٌ، لَا يُثْفَبَلُ التَّعزيـرُ ذَا الآنَ}، وَهَٰذَه كَلِّمةٌ شَّنِيعةٌ أعـرَبَ [أي القرضـاوي] فيهـا

وفي أمثالِها عن زَيغِه بِتَصَـدّيه لِـرَدِّ حُكْمٍ عَدِيـدٍ مِن أُدِلَّة الْكِتاَّبِ والنَّسُّنَّةِ الَّتِي قَامَ عليهِا إجماعُ الأمَّةِ، فَـرَأَيْتُ مِنَ المُهمُّ بَيَـانُ شُـؤُم هـِذه الكَلِمـةِ وعَظِيم ضَـرَرها علي قَائلِهَا، مُذَكِّرًا بِقُولِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ {إِنَّ العَبْدُ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَـةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، لا يُلْقِي لَهَـا بَـالَّا، يَهُوي بَهَا فِي جَهَنَّمَ } ... ثِم قالَ -أي البِشيخُ الحجـوري-: وتَمَــرُّذُ القرضـاوي وسَـلَفِه [يَعنِي الشَّـيخَ (محمـد َ أَبـو زهـرة)] فِي ذلـكَ على حُكم اللـهِ وحُـدودِهَ نَظِـِيرُ تَمَـُرُّدٍ الْيَهودِ قَبْلُهِم على حُكمَ اللهِ وحُدودِه الْـتَي أَنزَلُهـا اللّهُ علَى نَبيِّهُ مُوسَى عليه الصَّلاّةُ والسَّلامُ في اللَّوْرَاةِ ولا فَرْقِ، فَهُمْ أَحرَى بِمُشابَهِةِ اليَهودِ في ذلك ٓحَـذْوَ ٱلْفُـدَّةِ بِالْقُذَّةِ... ثم قالَ -أي الشيخُ الحجوري-: وقَـدْ ثَبَتَ أُمِـرُه وَإِقَامَتُهِ صَلِّي اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ لِهذا الحَـدُّ ثُبوتًـا قِطعِيًّا لا يُمَكِنُ أَنْ يُنكَرَ، ولا يَجْحَدُهُ إِلَّا مَنْ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلـوبهِم وعلَى سَـمْعِهَم وعلَى أبصـارهم غِشـاوةٌ... ثم قـالَ -أي وحدي سنجيهم و حتى المسلم و حتى ا الشيخ الحجوري-: قــالَ ابْنُ حَــزْمِ في (طِــوْقُ الحَمامَــةِ) {وقَدْ أَجِمَـعَ المُسـلِمون إجماعًـا ًلا يَنقُضُـه إلا مُلحِـدُ إِنَّ الزَانِي المُحَصَنَ عليه الرَّجمُ حِتى يَموتَ}... ثم قالَ -أي الشَّيِخُ الحجـوري-: وقـالَ الزَّجَّاجُ في (مَعَـانِي الْقُـرْآنِ) {أَجِمَعَتِ الفُقهاءُ أَنَّ مَن قالَ (إِنَّ المُحصَنَين لا يَجِبُ أَنْ يُرجَما إذا زَنَيَا وِكانا حُرَّين) كَافِرٌ }ٍ؛ وَكَـذَا قِـاْلَ الأَزُّهَـرِيُّ في (تَهْـذِيِبُ اللَّغَـةِ)... ثمّ قـالَ ٍ-أي الشـيخُ الحجـوريُ-: وقَــالَ النَّحَّاسُ في (مَعَــانِي الْقُــرُآنِ) {وقَــدْ أَحِمَعَتِ الَّفُقهآءُ على أَنَّهِ مَن قالَ (لَا يَجِبُ الـَرَّجِمُ عَلى مِن زَنَى وهـو مُحِصَـنُ ) أَنَّه كَـافِرٌ } ، وَكَـٰذَا قـالَ ابْنُ مَنْظِـور فِي (لِسَانُ الْعَرَبِ). انتهى باختصار، وقالَ السَّيخُ عبَّدَّاللــهُ الخليفي في مَقالـةٍ بِعُنـوانِ (الْإِجمَـاعُ على كُفـر مُنكِـر الِرَّحِمِ في الإسلام) عَلي مَوَقِعِـه <u>في َهـذِا الرابط</u>َ: وقَـدِ إِتَّفَّقَتِ الْمَدَاهِبُ الْفِقهِيَّةُ، سَوَاءً مَدَاهِبُ أَهلِ الْحَدِيثِ أَو أَهلِ الـرَّأْيِ أَو الظاهِرِيَّةِ، على الـرَّجمِ، بَـلِ اِتَّفَقـوا على تَكفِيرِ مَن أَنكَرَ الرَّجَمَ، انتهى، وجاءَ في هذا الرابط على مَوقِع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، أنَّ مَحلِسَ هَيْئَةِ كِبارِ العُلَماءِ قالَ: يُقَرِّرُ المَجلِسُ أَنَّ الرَّجَمَ مَحلِسَ هَيْئَةِ كِبارِ العُلَماءِ قالَ: يُقَرِّرُ المَجلِسُ أَنَّ الرَّجَمِ حَدُّ البَّهِ عليه عليه وسلم وإجماعِ الأُمَّةِ، وأَنَّ مَن خالَفَ في حَدِّ الرَّجمِ لِلزَّانِي المُحصَنِ فَقَدْ خالَفَ كِتابَ اللهِ وسُنَّةَ رَسولِه وإجماعَ المُتَعلِبةِ والتابِعِينِ وجَمِيعِ عُلَماءِ الأُمَّةِ المُتَّبِعِينِ وإِجماعَ اللهِ ومَن خالَفَ في هذا العَصرِ فَقَدْ تَأْثَرَ بِدِعايَاتِ لِدِينِ اللهِ، ومَن خالَفَ في هذا العَصرِ فَقَدْ تَأْثَرَ بِدِعايَاتِ الشيخُ عَبدُالْعَزِيزِ مُختَارِ إِبرَاهِيمِ (أُسْتَاذُ الحَدِيثِ وعُلُومِهِ الشَيْخُ الرَّبِي (أُستَادُ الحَدِيثِ وعُلُومِهِ المَاتَّذِينِ اللهَ عَنْ العَصْرِانِيِّينَ [يَعنِي (أَصحابَ المَدرَسةِ العَقلِيَّةِ الاعتِزالِيَّةِ)] يُنكِرونه، انتهى، انتهى، المَدرَسةِ العَقلِيَّةِ الاعتِزالِيَّةِ)] يُنكِرونه، انتهى،

(65)وجاءَ في موسوعةِ الفِرَقِ المنتسبةِ للإسلامِ (إعداد مجموعــة منِ إِلبــاحثين، بإشــراف الشــيخ عَلــُويَ بن عبدالُقادر السُّقّاف): محمد عبده [هو] صاحبُ المدرسـةِ العقليةِ الاعِتراليةِ [وقد تُوُفِّيَ محمد عبده عامَ 1323هـ، وكان يَشْغَلُ مَنْصِبَ (مفتيَ الَّديارِ المصـرية) ـ وقـد قـالَ إِلَّشَيْخُ مُقْبَـلٌ الْـوَادِعِيُّ فَي (ٱلمَّخْـرَج مِنْ ٱلفِتنـة): ولا أقولُ كَما قال الفاصلُ أحمـد شـاكر رحمـه اللـه تِعـِالي {مِحِمد عِبده وجمال الدين الأفِغانيَ جَاهِلان بالسُّنَّةِ}، بَلْ أَقُولُ {إِنَّ مَحمد عبده صالٍّ}، انتَهى باختِصار]، التي اصطلح على تَسْمِيَتِها بالمَدرَسة الإصلاحِية [أو المدرسة العقلية الحديثة]!، والتي ظهرت أوائـل هـِذا القـرن في مِصر وخرج من تحت عَبَاءَتِها كَثِيرٌ مِنَ الكُتَّابِ... ثم جـِاءَ -أَيْ في الموســوعِةِ-: وِالْحَــقُّ الْــَذَي لا رَيْبَ فيــَه أَنَّ المعتزلة -وإنْ رَحَلَتْ بأعلامِها ومَشاهيرها- فَقَـدْ بَقِيَ الاعتزالُ بِكُلِّ مَعَانِيه وَصُوَرِهَۥ بَقِيَ الاعـتزالُ تحت فِـرَقَ تَسَـمَّتُ بأسـماءٍ أخـرَى، وبَقِيَ بمَناهِجِـه وأصُـولِه تحت

أشخاص يَنتَسِبون إِلَى السُّنَّةِ بأَلْسِبِنَتِهم... ثم حاءَ -أَيْ في المُوســوعةِ-: يُحــاولُ بعضُ الكُتَّابِ والمُفَكِّرين في الوقتِ الحاضِر إحياءَ فِكْرِ المُعتَزِلةِ مِن جَدِيدٍ بَعْدَ أَنْ عَفَا عِلْيَهِ الرَّمَٰنُ أُو كَادَ، فأَلْبَسُوه ثَوْبًا جَدِيدًا، وأطِلقِوا عليبِه أُسِماءً ۚ جَدِيدةً مِثْلَ (الْعقلِّانِيَّة أَو النَّنوير أَو النَّجُّدِيد أَو النَّحَرُّرِ الْفِكْرِيُّ أَوِ النَّاطُوُّرِ أَوَ المُعاصَرِةِ أَوِ النَّيَّارِ اللِّيِّينِيّ المُسِتَنِيرِ أُو اليَسَارِ الإسلامِيّ)، وقد قَـوَّى هـذه النَّزْعَـةَ البُّأَثِّرُ بِالْفِكْرِ الْغَرْبِيِّ الْعَقْلَانِيِّ الْمَادِّيِّ، وحَاوَلُوا تِفْسَيْرَ النَّصِوصَ الشِـرِعيةَ وَفْـقَ العقـل الإنّسـانيِّ، ۖ فَلَجَئُوا إلى ۗ التأويلُ كَما لَجَإِّتِ المَعتزِلَـةُ مِن قَبْـلُ... ثم جـاءَ -أَيْ في الموسوعةِ-: وأَهْمُ مَبْدَأٍ مُعْتَـزَلِيٌّ سارَ عليهِ المُتَـأَثِّرون بِالْفِكْرِ الْمُعْتَرِلِّيِّ الْجُدُدُ هُو ذَاكَ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّ الْعَقْلَ هُو الطريقُ الوحيدُ للوُصولِ إلى الحِقيقةِ، حتى لِيوْ كانتْ هذِه ِ ٱلْحَقِيقَةُ غَيبيَّةً شَرَّعِيَّةً، أَيْ أَنَّهم أَخضعوا كُلِّ عِقيدةٍ وكُـلَّ فِكْـرَ للعقـلَ الْبِشَـرَيِّ الْقاصِـرِ... ثم جَـاءَ -أَيْ فَيَ المُوسُوعةِ-: وهناكَ كُتَّابٌ كَثيرون مُعِاصِـرون، ومُفَكِّرون إسـلامِيُّون، يَسِـيرون على المنهج [أيْ منهج (المدرسـة ألعقليــة الاعتزاليــة) الــتي تُسَـِمَّي بــ (المدرســة الإصلاحية!)] نَفْسِه ويَـدْغُونَ إلى أَنْ يكُـونَ للعقـلَ دَورُ كبيرٌ في الاجتهادِ وتطويره، وتَقْييم الأحكـام الشـرعيةِ، وحــتى الحــوادِث التاريخيَّة، ومِن هــؤلاء فهمي هويــدي ومحمد عمارة وخالد محمد خِالد [ت1996م] ومحمد سليمٍ العواِ وغيرهم... ثم جاءَ -أيْ في الموسـوعَةِ-: ولا شَـكٌ بأهميَّةِ الاجْتهـادِ وتحكيم العِقـلُ في التَّعامُـل مـع الشريعةِ الْإسلاميَّةِ، ولَكَنْ يَنبَغِي أَنْ يكونَ ذلك في إطارَ يُُصُوصِها الثابتةِ، وبدَوَافِعَ ذاتِيَّةٍ، وليس يتيجة ضغوطٍ أجنبيَّةٍ وتـأثيراتٍ خارجيَّةٍ لا َتَقِـفُ عنـد خَـدٌ، وإذا انجَـرَفَ المسلِّلمُون فَيِّ هـذا الأَيِّجـاهِ (اتِّجـاهِ تَـرويضُ الإسـلّام بِمُسِتَجِدًّاتِ الحيَّاةِ والتَّاثِيرِ الْإِجْنِبِيُّ) بَـدَلًا مِنَ (تَـرويضُ كُلِّ ذَلْكُ لَمَنْهَج اللَّهِ الَّـذِي لَا يَأْتِيـه الباطِـلُ مِن بين يَدَيْـه

وِلا مِن خَلْفِه)، فستُصْبِح النتِيجةُ أَنْ لا يَبْقَى مِنَ الإسلام إِلَّا اسْمُه، ولا مِنَ الشريعةِ إِلَّا رَسْمُها، ويَحصُلُ لَلْإِسَــلام مًا حَصَلَ للرِّسالاتِ السِّابقةِ الـتي حُرِرِّفَتْ بِسـببِ اتِّبَاعِ الأهـواءِ والآراءِ حـِتى أصـبَحَتْ لا تَمُتُّ إلى أصُـولِها بـأيِّ صِـلَةٍ... ثمَ جـَاءَ -أيْ في الموسـوعةِ-: وكـانَ مِن رجَـال هُذه المدرسةِ [أي (المدرسة العقلية الاعتزالية) الـتي تسمى بـ (المدرسة الإصلاحية!)] المؤسِّسِينَ لها جمــالّ الدين الأفغاني، وتلميـذُه محمـد عبـده وتلاميـذُه محمـد مصِطفى المَرَاغِي [الـذي كـان يَشْـغَلُ مَنْصِـبَ (شـيخ الأزهر)] ومحمد رشِيد رضاً، وغيرُ هـؤلاء ۪كَثِيرُ؛ وكانَ لهـــذه المدرســـة آراءٌ كثـــيرةٌ تُخـــالِفُ رَأَي الســلفِ، وشَطَحاتُ ما كانوا لِيَقَعُوا فِيهَا لَوْلَا مُبَـالَغَثُّهُم الشـديدَّةُ في تحكيم العقل في كُلِّ أُمُورِ الدِّينِ حتى جاوَزُوا الحَقَّ والصَّـوابَ... ثم جــاءَ -أيْ فيَ الموسّــوعةِ-: الْمَدّرســةُ الَّإصــلاَّحية هي إحيــاءُ للَّمنهَج الاعـِــتزاليِّ في تَنَــاوُلِ الشريعةِ وتحكيمُ العقل فيما لا يُحْتَكُمُ فَيه اليــه؛ ويُمْكِّنُ تحديدُ ما تَجتَمِعُ عِليه آراءُ تلك المدرسةِ في كَلِمةٍ واحدةٍ هِي ("التطـويرَ" أو "ِالغَصْـرانِيَّة") وَمـا ٰتَعْنِيـه مِن ۚ تَنَـاوُلَ أصـولِ الشـريعةِ وفُروعِهـا بالتعـديلِ والتَّغيـيرَ، تَبَعَّـا للمناهج العقليةِ التِّيِّ اصطنعَها الغَرْبُ جِدَيثًا، أو ما تُمْلِيه عَقْلِيَّاتُ أُربابِ ذِلْك المـذهبِ، الـتي تَتَلْمَـذَتْ لتَلـك المناهج... ثم جَاءَ -أِيْ في الموسوعةِ-: محمـد رشـيد رضا بَدَأُ يَتَحَوَّلُ تدريحيًّا مِن منهج المدرسَّةِ العقليَّةِ إلى منهج المدرسَّةِ العقليَّةِ إلى منهج السلفِ، ولعلَّ بدايَةَ التَّحَبُوُّلِ أَعقَبَبِتْ وفاةِ أستاذِه محمِد عبده، فقد صارَ يَهِتَمُّ بَطَبْعٍ كُتُبِ السَّلْفِ فِي مَطْبَعَةِ الْمَنَارِ [وهي المَطْبَعَةُ الْتَي أُسَّسَهاً محمد رسَّـيدُ رضا]، مِثْل كُتُبِ ابن تِيميةَ وابن الْقيم وابن عبـدالُوهابِ وُنحوهم ... ثم جِـاءَ -أَيْ في الموسـوعةِ-: ونحن وإنَّ كُنَّا لا نَـزْعُمُ أَنَّ كُـلَّ ايجِـِرافٍ في يَقْنِينِ الأحكـامِ الشـرعيةِ ومَيْلٍ بِهَا عَنِ الْحَقِّ أَنَّهُ أَثَرُ مِنَ آثارٍ ٱلْمدرسةِ الْعقليـةِ إِلَّا

أَنَّنا نُؤَكِّدُ أَنَّ كثيرًا مِن ذلـك يَسْـتَنِدُ إلى آرائِهم ويَسْـتَدِلُّ بأقوالِهم ويَسْتَشْـهدُ بهـا، ومـا هـذا إلَّا مِعْيَـارُ للتَّأَثَّرِ بهـا [أَيْ بالمدرسةِ العقليةِ]، انتهى باختصار،

(66)وقالَ الشيخُ أنس بن محمد جمال بن حسن أبو الهنود في (التجديد بين الإسلام والعصرانيين الجُدُد)؛ الهنود في (التجديد بين الإسلام والعصرانيين الجُدُد)؛ إنَّ رجالَ المدرسةِ العصرانيةِ الحديثةِ ليسوا على قَلْبِ رَجُلُ واحدٍ، ولا على اتَّفاق في جميع الأصولِ والمفاهيم، ولذلك ما يُقَرِّرُه أَحَدُهم ويُدافِغُ عنه يُنْكِرُه أَخَرُون… ثم قالَ -أي الشيخُ أبو الهنود-: إنَّ العصرانيين في تجديدِهم ليسوا سَواءً، لكنْ بعضُهم يَرَى أنَّ هذا التَّجدِيدَ يَنبَغِي أَنْ يَطَالَ جميعَ مَجَالَاتِ الدِّين، لا فَرْقَ بين أصل وفرع، ولا ما هو مِن مسائل الاعتقادِ أو التشريع، وأكثرُهم على أنَّ التجديدِ مقصورُ على ما دُون مسائل العقيدةِ والعبادةِ، مِن مسائل في المُعامَلَاتِ والسِّيَاسةِ والاقتصادِ إلى غيرِ ذلك، انتهى،

(67)وقالَ الشيخُ خالد كبير علال (الأستاذ بقسم التاريخ بجامعة الجزائر) في (وَقَفَات مع أَدْعِيَاءِ العقلانِيَّةِ): الشرغُ كلامُ اللهِ ورسولِه، وبما أنَّه كذلك، فبالضَّرورةِ أنَّه حَقُّ ويَقِينُ [أَيْ في ذاتِه لا في دلالتِه، بالنسبة للقرآنية منها ما هو طنِّيُّ الدلالةِ ومنها ما هو طنِّيُّ الدلالةِ وفي ذاتِه لا في دلالتِه في ثُبوتِه ولا في دلالتِه بالنسبة لِلشُنَّةِ لأنَّ النصوصَ النَّبَويَّة منها ما هو ظنِّيُّ الدلالةِ ومنها ما هو ظنِّيُّ الدلالةِ ومنها ما هو ظنِّيُّ الدلالةِ ومنها ما هو ظنِّيُّ الدلالة ومنها ما هو ظنَّيُّ الدلالة ومنها ما هو ظنَّيُّ الدلالة ومنها ما هو ظنَّيُّ الدلالة ومنها ما هو وَلِيلُ الدلالة ومنها ما هو وَليلُ الدلالة ومنها ما هو وَليلُ إلى الدلالة ومنها ما هو وَليلُ والظنِّ الدلالة ومنها أنَّ الدلالة والظنِّ والظنِّ والظنِّ عَيْ هو والاحتِمالِ [أَيْ في ذاتِه]، وبما أنَّ الدليلَ الشرعيَّ هو وَلاحتِمالِ [أَيْ في ذاتِه]، وبما أنَّ الدليلَ الشرعيُّ هو حَسَقُّ وعِلْمُ في ذاتِه، فلا يُمْكِنُ للسدليلِ العقليِّ أنْ

يَتَقَدَّمَه، ولا يكونُ أساسًا له، ولا يُزاحِمُه، ولا يُساويه، ولا يُضْفِي عليه اليَقِينِ والصَّلاحِيَّة والصَّوَابَ، فهذا لن يَخْدُنَ مع الدِّينِ الحَقِّ، لكنْ في وُسْعِه -أَي العقل- أِنْ يَغْهَمَ الشرعَ ويَكْتَشِفَ أسرارَه وحِكَمَه... ثم قال -أي الشيخُ خالد-: العقلُ وسيلةٌ لِفَهْم الوَحْي، وليس أَصْلا له، فَلا العقلَ الصريحَ يستطيع الاستغناءَ عن الشرع الصحيح، ولا الوَحْيُ جاء لتعطيلِ العقلِ وإبعادِه عن الصحيح، ولا الوَحْيُ جاء لتعطيلِ العقلِ وإبعادِه عن الشرع وتسخير الطبيعةِ لصالحِه، وإنَّما وَضَعَه في مكانِه الصحيح والمُناسِب له... ثم قال -أي الشيخُ خالد-: الوَحْيُ هو الأساسُ والمُنطلَقُ، والمُوجِّهُ والرَّقِيبُ، مِنَ الشيرع والمُناسِب له... ثم قال -أي الشيخُ خالد-: المِدارِةِ إلى النِهَايَةِ والعقلُ وسيلةُ لِفَهْمِ الشرع واستخراجِ مَعَانِيه، والحِرْصِ على تَطبِيقِه والالْتِرامِ به، واستخراجِ مَعَانِيه، والحِرْصِ على تَطبِيقِه والالْتِرامِ به، واستخراجِ مَعَانِيه، والحِرْصِ على تَطبِيقِه والالْتِرامِ به، النهى،

(68)وقالَ الشيخُ محمد راتب النابلسي (أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة أم درمان "فرع مجمع أبي النور في دمشق") في مقالة له على موقعه في هذا الرابط: في ظلمرة خطيرة جيدًّا في الأوساط الإسلامية، وهي تحكيمُ العَقْل بالنَّقْل، فالإنسانُ يَتَوَهَّم أَنَّ عقلَه مِقْيَاسُ مُطْلُقُ للمَعْرفةِ، هذا كلامُ غيرُ صحيح إطلاقًا... ثم قالَ عُمُطلُقُ للمَعْرفةِ، هذا كلامُ غيرُ صحيح إطلاقًا... ثم قالَ أي الشيخُ النابلسي-: الدِّينُ في أَصْلِه نَقْلُ، والعقلُ مُهمَّتُه التَّاقُل... ثم قالَ -أي الشيخُ النابلسي-: الإنسانُ إذا استَعانَ بعقلِه على مَعرفةِ حِكمةِ الشيخُ النابلسي-: الإنسانُ إذا استَعانَ بعقلِه على على إلغاءِ حُكْم شرعيِّ هنا الخطورة، هذا اتِّجَاهُ قَدِيمُ، على على النَّقْل... ثم قالَ -أي على إلغاءِ حُكْم شرعيٍّ هنا الخطورة، هذا اتِّجَاهُ قَدِيمُ، التَّقْل، والعقِلُ مسموحُ له أَنْ يَفْهَمَ النَّقْل، لكنْ ليس النَّقْل، والعقِلُ مسموحُ له أَنْ يَفْهَمَ النَّقْلَ مارَ نِدًّا النَّقْل، والعقِلُ مسموحُ له أَنْ يَفْهَمَ النَّقْلَ مارَ نِدًّا النَّقْل مارَ نِدًّا المُسَرِّع، انتهى.

(69)وقالَ الشيخُ خالد السبت (الأستاذ المشارك في كلية التربية "قسم الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام) في مقالة له بعنوان (خصائص أهل السنة والجماعة "3") على موقِعه في هذا الرابط: أصحابُ المدرسةِ العقليَّةِ الحديثةِ هُمُ المتدادُ لِلْمُعتَزِلةِ، انتهى باختصار، وقالَ الشيخُ عبدُالله الخليفي في (تَقويمُ المُعاصِرِين)؛ المَدرَسةُ العَقلِيَّةُ الحَقلِيَّةُ الحَديثةِ الحَديثةِ الحَديثةِ العَقلِيَّةِ العَقلِيَّةِ العَقلِيَّةِ العَقلِيَّةِ العَقلِيَّةِ العَقلِيَّةِ العَقلِيَّةِ العَقلِيَةِ العَقلِيَّةِ العَقلِيَّةِ العَقلِيَةِ العَقلِيَّةِ العَقلِيَةِ العَدرِيةِ العَقلِيَةِ العَديميةِ العَقلِيَةِ العَقلِيَةِ العَقلِيَةِ العَديميةِ العَديميةِ العَقلِيَةِ العَديميةِ العَديميةِ العَقلِيَةِ العَديميةِ العَدي

(70)وقالَ عـاطف عـزت في كتابـه (السـامري السـاحر المصري الذي أسس الماسونية): لم يَتَرَدَّدِ النابِهون مِنَ المُفَكِّرَيْن ومِن رجــَال البلادِ الـــوَطَنِيِّين ومِنَ القـــادةِ والوُجَهَـاءِ فَي الْأَنْضِـمام للْمَاسُـونِيَّةِ [قَـالَتُ هَيئـةُ البَتُّ الْإِسَـــرَائيليُّ على موقعُهــا <u>في هـــذا الرابِط</u> نَقْلًا عنِ أندراوس حداد (عُضْو الْمَاسُونِيَّةِ): الْمَاسُـونِيُّ لِا يَتَعامَــلُ مـعُ الــدُّين، ولا يَتَعامَــلُ مـع مفهــوم الأَلُوهِيَّةِ، انتهى باختصار، وجاءً في (الموسوعة الميسرة في الأديان والمـذاهَب والأحـزاب المعاصـرة، بإشـراف ومراجعـة الشيخ مانع بن حماد الجهني): لم يَعْرِفِ التاريخُ مُنَظِّمـةً سِرِّيَّةً أَقوَى نُفوِذًا مِنَ الْمَاسُونِيَّةِ، وهي مِن شَرِّ مـذاهِبٍ الهَدْم الـتي تَفَتَّقَ عنهـا الفِكْـرُ اليهـوديُّ. انتهى]، نَـذْكُرُ منَّهمُ الشـيَّخُ (محَّمـد َأبـو زهـرَة [عضـو مجمـع البحِـوثِ الإسلامية])، والشيخَ الإمامَ (محمد عبـدُه [وكـان يَشْـغَلُ مَنْصِبَ (مفتِي الديارِ المصرية)]) وهو رَجُلُ الدِّينِ الأكثرُ لِيبرالِيَّةً وعِلْمًا وتَحَضَّرًا والذي كانَ حَريصًا على الحُصولِ على دَرَجِـةِ الماجسـتير مِنَ المَحْفَـلِ المَاسُـونِيِّ، انتهى باختصار.

(71)وقـالَ أسـِامة عبـدالرحيم في مقالـة لـه بعنـوان (الأزهـر عنـد أعتـاب الماسّـون) <u>على هـذا الرابط</u> في موقع الألوكة الذي يُشْرِفُ عليه الشيخُ سعدُ بنُ عبداللــه الحميد (الأستاذ المشـارك بقسـم الدراسـات الإسـلامية في كلية التربية بجامعة الملك سعود بالريـاِض): مُفْتِي الـُدِّيَارِ المِسْـرِيَّةِ الـدُّكتورُ عليٌ جمعـةَ (المُرَشَّخُ الأَقْـوَى لمَنْصِب شيخ الأزهر [وقد شَغَلَ مَنْصِبَ عُضْوِيَّةِ هِيئةِ كِبَارِ العلماءِ]) اِحْتَفَـلَ بِعِيـدٍ ميلادِهِ ال57 في عُقْـرِ أَحَـدٍ أُفْرُعَ الجَمْعِيَّاتِ الْمَاسُونِيَّةِ؛ الحَفْلُ إِلسَّاهِرُ ٱلَّذِي أَقَامَـهُ نادِي (ليونز) المَشْبُومَ -والذي يَرأَسُه مِسَتشارُ البابا شِـنودة- اِمْتَـدَّ حـِـتي الِثّانيــةَ عَشْــرةَ والنِّصــف لَيْلًا، ولم يَقْطِعْ لَحَطَاتِ الأَنْسِ إِلَّا دُخولُ فَنَّانِ مِصْرَ الاستعراضِـيُّ الأوَّل راقِصًا وهو يَحْمِلُ (تورتـةَ الإفتـاءِ)، وظُـلٌ يُغَنِّي بِلِسَانَ أَعْجَمِيٌّ عَيْرِ مُبِينِ {هَابِي بِـرِث داي تُـو يُـو يـا مُفْتِى}، وهنا رَدَّدَ المَّاسَـونُ ِالحاضِـرون مُحْتَفِينَ {سَـنَةِ حلوة يا جميل}!... ثم قالَ -أيْ أِسِـامة عبـدالرحيم-: إنَّ تاريخَ اختراق الماسونِ للأزهرِ أقْـدَمُ مِن سـنواتِ عُمُـر المُفْتِي الْ57، يُؤكِّدُ ذَلْكَ مِا أَوْرَدَهِ الكَاتِبُ محمَّد محمَّد حسين مِن أَنَّ جَمَالَ الدِّينِ الأَفْعَانَيَّ هو مؤسِّسُ مَحْفَـلَ كـوكبِ الشَّبِرِق -أحَـدِ أَهَمَّ مُنَظَّمـاتِ الْمَاسُـونِيَّةِ حينَهـاً-ورَئيسُه، وِأَنَّ محمَّد عبده كان غُضْوًا في هذا المَحْفَل... ثُمَّ قالَ -أَيْ أسامة عبدالرحيم-: ولقِد نَجَحَ الماسونُ في اسِتدراج جَمال الـدِّينِ الأفغانيِّ، ثُمَّ محمَّد عبده الـذيّ تَوَلَّى الْقَضَاءَ وَالْإِفْتَاءَ فِي مِصْرَ... ثُمَ قَـالَ -أَيْ أَسِامَةُ عبدالرحيم-: نالَ محمَّد عبده رضاً الماسونِ ومِنْ خَلْفِهم الِيَهُ وَدِ، فَغُيِّنَ مُفْتِيًا للـدِّيَارِ الْمِصـرِيَّة!، وَأَصْـبَحَ صَـدِيقًا للُّورْدِ كُرُومَرَ، المندوبِ السَّامِي [المَنـدُوبُ السَّامِي هـو لَقَبُ ۗ اسْـــتُحْدِمَ في الإمْبرَاطُوريَّةِ البريطانِيَّةِ لِشَــــُخْصَ المُكَلُّفِ بِإِدارَةِ المَحُّمِيَّاتِ والأَراضِي الْـتِي لَيسَتْ تحتُّ السِّــيَادةِ البِّريطانِيَّةِ بالكامَــلِ [يَتِّمُ اســـتحدامُ لَقَبٍ

(الحاكِم) بَدَلًا مِن (المَندُوبِ السَّامِي) في حالةٍ وُقوعِ البَلَدِ تحتَ السِّيَادةِ البِريطانِيَّةِ الكاملة]، وهذا الشَّخْصُ كان يَنْبَعُ وزَارةَ المُستَعْمَراتِ البريطانِيَّةِ، وكان يُعتَبَرُ الحاكِمَ الفِعْلِيَّ في البَلَدِ الواقعةِ تحت الإِنْتِدابِ (الذي هو في حَقِيقَتِه احتلالٌ)، فهو يَقُومُ مِن خَلْفِ السِّتَارِ بإدارةِ شُؤُونِ البلادِ والتَّدَخُّلُ في كُلِّ كبيرةٍ وصغيرةٍ] بإدارةِ شُؤُونِ البلادِ والتَّدَخُّلُ في كُلِّ كبيرةٍ وصغيرةٍ] البريطانيِّ لها آنذاكَ. انتهى الختصار،

(72)وجاء على موقع بوَّابة أخبار اليوم التابع للمؤسسة الصحفية المصرية (دار أخبار اليوم) في هذا الرابط: قال الدكتورُ إبراهيم الهدهد (رئيس جامعة الأزهر) في المعلوماتِ المعلوطةِ عنِ المنهجِ التعليميِّ عَيْ المنهجِ التعليميِّ في الأزهر ودَوْرِه في مُواجَهةِ الإرهابِ والتَّطَرُّف}، مؤكِّدًا أن المنهجَ يَجمَعُ بين العقل والنقلِ ويَستَنِدُ مؤكِّدًا أن المنهجَ يَجمَعُ بين العقل والنقلِ ويَستَنِدُ للنُّصوصِ؛ وأضاف أنَّ السببَ الذي جعلَ الأزهرَ يَعتَنِقُ للنُّصوصِ؛ وأضاف أنَّ السببَ الذي جعلَ الأزهرَ يَعتَنِقُ المذهبَ الأزهرَ يَعتَنِقُ المذهبَ الأزهرَ يَعتَنِقُ على الآن قائمُ على ما قرَرَه الرسولُ وصحبُه الكرامُ ولم يُكَفِّرُ أَحَدًا مِن أهلِ القِبْلةِ... وأكَّدَ أنَّ الأزهرَ يُطَوِّرُ ولم يُكَفِّرُ أَحَدًا مِن أهلِ القِبْلةِ... وأكَّدَ أنَّ الأزهرَ يُطَوِّرُ ولم يُكَفِّرُ أَحَدًا مِن أهلِ القِبْلةِ... وأكَّدَ أنَّ الأزهرَ يُطوَّرُ اللهي.

(73)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي لمؤسسة الأزهر) في هذا الرابط: وَجَّهَ الإمامُ الأكبرُ الأستاذُ الدكتورُ أحمدُ الطيب [شيخُ الأزهرِ] مساءَ اليومِ كلمـةً للأُمَّةِ في افتتاحِ فَعَالِيَّاتِ مُـؤْتَمَرِ (مَن هُمْ أهللُ الشُّنَّةِ والجماعةِ)، بالعاصمةِ الشيشانيةِ جروزني، وذلك بحُضورِ جَمْعِ مِن علماءِ الأُمَّةِ مِن مُخْتَلَفِ أنحاءِ العالمِ، ولَفَتَ فضيلةُ الإمامِ الأكبرِ إلى أنَّ مِفهومَ (أهل السُّنَّة والجماعة) الذي كان يَدُورُ عليه أَمْـرُ الأُمَّةِ الإسلامِيَّةِ والجماعة) الذي كان يَدُورُ عليه أَمْـرُ الأُمَّةِ الإسلامِيَّةِ

قُرُونًا مُتَطَاوِلَةً، نازَعَتْه في الآونَةِ الأخيرةِ ذَعَاوَى وأُهَـواءُ، لَبسَـَتْ عِمَامَتَـهُ شَـكْلَا، ٍوَخَـرَجَتْ على أصـولِه وقواعدِه وسَماحَتِه مَوضُوعًا وعَمَلًا، حـتى صـارَ مفهومًـا مُضْطَربًا، شديدَ الإِضْطِرابِ عند عامَّةِ المسلمِين، بَلْ عند خاصَّتِهَم مِمَّن يَتَصَدَّرونَ الَـدعوةَ إلى اللـهِ، لَا يَكَـادُ يِبِينُ بعضٌ مِنْ مَعالِمِــه حَــتى تَنْبَهِمَ [الانْبِهِــامُ هــو اللَّبْسُ والغُمُوصُ ] قَوَادِمُه وِخَوَافِيهِ [القَّـوَادِمُ هي كِبَـارُ الـرِّيشُ في مُقَدَّم جَنَاح الطَّائر؛ والخَوَافِي صِيغَارُ الـرِّيش، وهي تجِتَ الْقَوَلِدِمِ]، وحتى يَصبِحَ نَهْبًا تِتَخَطَّفُم ۖ دِعَوَّاتُ ۖ ونِحَــلُّ وأهواءُ، كُلُّهَا تَرْفَعُ لافِتَهَ مُذهبُ أهلِ السُّنَّةِ والجماعيةِ، وتَرْغُمُ أَنها وحـدَها المُتَحَـدِّثُ الرَّسِمِيُّ باشِمِه، وكـانت الْنتيجةُ الْـتي لا مَفَـرَّ منها أَنْ يَمَـزَّقَ شِـمْلُ المسـلمِين بتَمَــزُّق هــذا المفهــوم وتِشَــتَّتِه في أذهــان عــامَّتِهم بعد و السَّيِّهِم (مِمَّنِ تَصَـدُّرُوا أَمْـرَ الْـدعوةِ والتعليمِ)، حـتى وخاصَّـيِّهِم (مِمَّنِ تَصَـدُّرُوا أَمْـرَ الْـدعوةِ والتعليمِ)، حـتى صارَ التَّشَدُّدُ والتَّطَرُّفُ والإرهابُ وجرائمُ القتـلِ وسَـفْكِ إلِيِّدَماءِ...ٍ، مُضِيفًا أنَّ الإمِـامَ أبـا الحسـن الأشـعري الـذي لُقِّبَ بِأَنَّهِ إِمامُ أَهِلِ السُّنَّةِ والجماعةِ وُلِـدَ بِالبَصْـرَةِ سَـنَةٍ 260هـ، وتُوفِّيَ بِبَغْدَادَ سَنَةَ 324هـ، جَاءَ مَذْهَبُـه وَسَـطًا بين مَقَالاًتِ ۚ [أَيْ مَذاهِبِ] الفِرَقِ الأخرَى، وقد اعتَمَدَ فيه على القرآن والحديثِ وأقـوالُ أَنمَّةِ السلفِ وعلمـائِهم، وكـان الجديـدُ في مَذِهَبِـه هـَـو المنهجَ التَّوفِيقيَّ الــُذي يَمْزُجُ بين الإيمِانِ بالنَّقْلِ واحترام العقلِ؛ وبَيَّنَ فضـيلتُه إِنَّ المَذهَبَ الأَشْعَرِي ليسَ مَـذهَبًا جديـدًا، بِـَل هو عَـرُضٌ أُمِينُ لعقائـدِ السـُلِّفِ بِمَنْهَجِ جَدِيبٍدٍ، كمـا أُنَّهِ الْمَــذَهُبُ الُوحِيــدُ الــذَي لا يُكَفِّرُ أحـّـدًّا مِنَ أَهــلِ القِبْلَــةِ، انتهى باختصار.

(74)وجــاءَ على الموقــعِ الرَّسْــمِيِّ لجريــدة الــوطن المصــرية تحت عنــوان (الأزهــرُ يَبــدأُ حَمْلــةً مُوَسَّـعةً لمُواجَهــةِ التَّطَــرُّفِ بِنَشــرِ الفِكْــرِ الأَشْـعَرِيِّ) <u>في هــذا</u>

الرابط: وأعْلَنَتِ المشـيخةُ [يعـِني مشـيخة الأزهـر] عن إطلاق (مركـنـِ أبي الحسـن الأشـعري)، [وأبـو الحسـن الأشعري هو] مُؤَسِّسُ المدرسـةِ الأشـعريَّةِ الـتي يَنتَمِي اليها الَّأزُّهرُ، والتِّي تَتَّميَّزُ بِأَنَّها عَقيدةُ العَقـَلِ والْمَنطَـقَ َ اللَّهُ الْحَكْرِ، وليس النَّكُّلُ دُونَمَا فَهُم (كَمَّا العَقِيدَةُ وإعمالِ الفكرِ، وليس النَّكُّلُ دُونَمَا فَهُم (كَمَّا العَقِيدَةُ السلفِيَّة، والتي تَسبَّبَتْ في انتِشارِ التَّطَرُّفِ)؛ كما أطلقَ الْدكتُورُ أَجْمِد الْطيبِ شِيخُ الأزِّهِرِ مِـؤُخَّرًا كتابًا جديدًا بعنوانُ (نَظَراتُ في فِكْرِ الْإِمامِ الْأَشَعرِيُ)، والذي لاقَى إِقبِــاًإِلَّا كَبِــيرًا مِن جَمــاًهيرِ اللَّقُــرَّاءِ الْعَرِبيَّةِ فِي (مَعْرَضَ الشَّارِقَةِ لِلْكِتَابِ) بحَسَبِ بَيَّانِ للأَزْهِر؛ كُمَّا بَدٍأْتِ المِشيخَةُ تنظيَمَ سِلْسِـلَةٍ مِنَ اللِقَـاءَاتِ والنَّدَوَاتِ لِطُلَّابَ الأِزهـر لِتَثِبِيتِ عقيـدتِهم في أذهـانِهم، وإبعـادِهم عن الأفَّهامَّ الأُخِرَى الشَّاذَّةِ للْعقائدِ؛ وفي رَدِّه علِي سـؤالَ {مَنْ هُمُ الأَشَاعِرةُ؟ ولماذا الأزهـرُ الشّـرِيفُ أَشْـعَريُّ؟} قُـالَ مَركَـزُ الأَزَهَـرِ الْعَـالَمِيُّ لَلْفَتْـوَى الْإِلْكَترونيـةً {إِنَّ إِلاَشاعِرةَ هُمْ غالِبُ أَهلِ السُّنَّةِ والجَماعِـةِ، فَهُمْ يُمَثِّلُـون أَكْثَرَ مِن 90% مِنَ المسلمِين}ِ، وتابَعَ [أَيْ مركـزُ الأِزهـر العِالَمِيُّ للفَتْوَى الْإِلكترونيةِ ۗ أَنَّهِ ۖ {لِهَذا، فَمَدْهَبُ الأَرْهِـرَ الشُّريفُ وعُلِّمَائِه هُو الْمَدَهُبُ الأشْـعَرِيُّ}، كِمـا أنـه [أي المـذُّهُبَ الْأَشْعَرِيَّ ] مـذهبٌ جَمَـعَ بِيَنَ إِلاَّخْـذِ بِالعقـلِلِّ والنقـل في فَهْم ُوإِثبِاتِ العقائـدِ}، وَأَكَّدَ المركِـزُ [أَيْ مركـزُ الأزهِـرِ العـالَمِيُّ للفَتْـوَى الإِلكترونيـةٍ] أَنَّ {رَمْيَ الأِسْإِعِرةِ بَأَنَّهَم خارجُون عن دائرةِ أهلِ السُّنَّةِ وإلجماعةِ عَلَّـطُّ عَظِيمٌ وباطِـلُ جَسِيمٌ، لِمَـا فيـه مِنَ الطَّعْنِ في عَلَـطُ عَظِيمٌ وباطِـلُ جَسِيمٌ، لِمَـا فيـ مِنَ الطَّعْنِ في العَقائدِ الإسلاميَّةِ المَرْضِيَّةِ والتَّضلِيلِ لجَمْهَـرةِ عُلماءِ الأُمَّةِ عَبْرَ العُصور}، وشَـدَّدَ [أَيْ مركـزُ الأزهـرِ العالَمِيُّ الأُمَّةِ عَبْرَ العُصور}، للفَتْوَى الْإِلْكَتْرُونَيْةً ] عَلَى أَنَّ {مِثْلَ هَذَا الْكُلَامُ لَا يُعَـوَّلُ عليه ولا يُلتَفَتُّ إليهِ، فلا يَـزالُ السـادَةُ الأشـَاعِرةُ هُم جُمهورُ العلماءِ مِنَ الأُمَّةِ، وَهُمُ الذِينِ الترمواِ بكتابِ اللَّهِ وسُنَّةِ سَيِّدِنا رسولِ اللهِ -صَلى اللـه عليـه وَآلـه وسلم-

عبرَ التاريخ، وِمَنْ شكَّك في عقيدتِهم فإنِه يُخْشَى عليــه في دِينِه}؛ وأكَّدَ الدكتِورُ يسـري جَعْفَـر (أسـتاذ العقيـدة والفِلسفةِ بجامعة الأزهر بالقاهرة، ونائب رئيس ميركــز الَفِكْــر الأِشْــعَرِيِّ ﴾ ِ في مُحاضَــرةٍ لــه مُــؤَخَّرًا لَلطَّلُبــةٍ الوافِدِينَ أَنَّ هِناًكَ أَسْبابًا مُتَعَدِّدةً لَاختيارِ الأَزهَرِ المَذهَبَ الأَشْعَرِيُّ، أَهَمُّها إِنِّساعُ المَـذهَبِ لِيَشْـمَلَ الْجَميـعَ دُونَ تكفير أَوْ إقصاْءٍ لِأِحَدٍ، وهو ما جَعَلَ الأزهرَ الشّريفَ يَخْتَارُ ۗ (الْمَدْهَبَ الأِشْعَرِيُّ) و(الطريقةَ المَاثُريدِيُّةَ) اللَّذَين يُّشَكِّلُان (مـذهب أهـل َ الْسـنة والجماعـة)؛ وَعَـدَّدٍ جَعْفَـرٌ الأسبابُ التي دَفَعَتِ الأزهـرَ لاخَتيـارِ المَـدْهَبِ الأَشْـعَرِيُّ والهِاِتُرِيــدِيِّ، لِمَناهِجِــه الْمُحْتَلِفِــةِ بالمَعاهِــدِ الأزهريَّةِ، ولِكُلَيَّاتِ العِقيـدةِ وأصـول الـدِّين؛ وقــال جِعْفَـِرْ {إِنَّ السِّبَبَ الأَوَّلَ لِاخْتِيـارِ المَّنَهَجِ الأَشْعَرَيِّ أَنَّ أَبَـا الْحَسَـٰنَ الأَشْعَرِيَّ تَـرَبَّى فَي كَنَـفِ الْمُعْتَزِلَـةِ لِمُـدِّةِ 30 عامًـا، وبَعْدَها تَـرَكَ الْمُعْتَزِلَـةَ وانْضَـمَّ لأهـلِ السُّـنَّةِ والجَماعـةِ، لِيَضَعَ قَواعِدَ جديدةً تَحْمِي مَذهَبَه} مُشِيرًا إلى {أَنَّ اللِّـهَ صَـنَعَ هـذا المـذِهبَ على عَيْنِـه لِخِدْمَـةِ هـذه الأُمِّةِ}؛ أمَّا السبَبِّ الثاني، أَوْضَحَه جِعْفَرُ قَائلًا {إِنَّ الإماِمَ الأَشْبِعَرِيَّ لَم يُكَفِّرْ أَحــدًّا، حَــتى أَنَّه قــالَ في بِدايَــةِ أَشْــهَرِ كُتُبِـّـه (مَقالِات الإسـلامِيِّين واخْتِلَافِ الْمُصَـلِّينَ) "لا نُكَفِّرُ أَحَـدًا مِن أهل القِبْلةِ" [قـالَ الشبيخُ محمـد صـالح المنجـد في مُحاضَـرةِ بِعُنْـوانِ (ضَـوابِطُ التَّكفِـيرِ "1") مُفَرَّغَـةِ على موقِعِـه <u>ُفي هـدا الرابط</u>ُ: عِبـارةُ {نَحن لا نُكَفَّرُ أُحَـدًا} عِبَارَةُ صَالَّةُ، خَاطِئَةُ، آثِمـةُ، مُخَالِفِـةُ لِلكِتـابِ وَالسُّـنَّةِ. انتِهِيَ ]، وهو ما أَيَّنَى عليه علماءُ الأُمَّةِ، وَالأزهَرُ بِـدَوْرُه يُعَلِّمُ أَبِناءً ۚ ۚ أَلَّا يُكَفِّروا أحدًا، فهو يُغْلِقُ بابَ التَكفيرِ حتى لا تَنْفَتِحَ أَبُوابُ الجَحِيمُ وتُراقَ الدُّماءُ} ؛ وقالَ عبداًلغني هندي (عضو مجمع ِالبِحَوث الإسلامية) {إنَّ جُهودَ الأزهر في نَشْرِ الْفَهْمِ الْأَشْعَرِيُّ لِلغَقِيدةِ أَمْـرٌ جَيَّدٌ وَمُوَاجَهَـةٌ

حَقِيقِيَّةٌ لِلتَّطَرُّفِ الذي خَلَقَتْه الأفهـامُ الأُخْـرَى}، انتهى باختصار.

(75)وجاءَ على موقع بوابـة الأزهـر ِ [الموقـع الرسـمي لمؤسسةِ الأزهـر) <u>في هـدا الرابط</u>: أكّدَ الـُدِكتُورُ يُسـري جعفر (أستاد العقيدة والفلسِفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر) أنَّ المـذهبَ الأشْعِريَّ والمَاتُرِيـدِيَّ الـذي اتَّخَذَه الأزهرُ الشريفُ منهجًا له أحَبِّدُ الْأسبابِ الرئيسـةِ التي تُحَصِّنُ العقلَ الأزهـريَّ، وتَجعَلُـه يُواجِـهُ المُتَغَيِّراتِ العالْميَّةَ النِّي تُلاحِقُه، جاء يَّذِلْك خلالَ إحدى نَـدَواتِ (نَحْـوَ عُقــولِ مُحَصَّـنَةٍ) الــتي نَظَمَهــا ٍقطــاعُ المعاهـَـدِ ضِــمْنَ البرناُمِّج التثقيفيُّ لمُعَلِّمِي ومُعَلِّمـاتِ الأزهـر الشـريفِ، صـبًاحَ اليـوم الخميس 15 مـارس بمنطقـةِ القليوبيـةِ الأزهريَّةِ؛ وأُوضِحَ الْـدكتورُ يسـري جعفـر (نَـائبُ رئيسِ مركـِـزِ إلفِكْـرِ الأَشْـعَرِيِّ) أَنَّ المُتَغَيِّراتِ المُتَلاحِقـةَ في العالَمَ أُوجَدَتِ الكثيرَ مِنَ الأسِبابِ الـتي دَفَعَتْ فضِيلةَ الإمامُ الأَكْبِرِ الأستاذِ الدِكْتورِ أحمدَ الطيبِ (شيخ الأزهر) إلى إنَشاءِ (مركـز أبي الحسَـن الأشـعري للدراسـات)، وقالَ جعفر {إِنْنَا تَعَلَّمُّنَا فِي الْأَرْهِـرِ كَيْفِيَّةَ الجَمْـعِ بِين الَّنِقَـلِ والعَقَـلِ، وهِـو ِمـا يُحَقِّقُ الحَصَّانَةَ في العُقَّـولِ الأِزهرَيَّةِ، فِلا نَٿُــرُكُ النَّصــوصَ ولا نَعْمَــلُ عِلْى ظــاهْرِ إِلنَّصٍ}، وأشاِرَ نـائبُ رئيس مرِكـزِ الفِكْـرِ الأِشْـعَرِيِّ إِلىَ أَنَّ الْمنهِجَ الأزِّهــريَّ حافَــطَ على وَسِــَطِيَّةِ الشَّــعبِ الْمِصْرِيُّ بَلْ وَسَطِيَّةٍ العالَمِ الإسلامِيِّ كُلِّه، وَهُو ما يَعـوِذُ في الْأُسْــاسِ للمُنْهِجِ الأُشْــنَةِرِيِّ... فــالجَميعُ يَعْلَمُ أَنَّ الأِزَاهِرةَ باختِلَافِ مُسْتَوَيَاتِهِم أُقُويَاءُ مُحَصَّنِينَ بِـالمُنهِج الأزّهـــَريِّ الأشْــعَريِّ، لأنهم يعبَــدون اللـــة على عِلْمَ وبَصِيرةٍ... وأخيرًا يَجَبُ إعانَةُ العُقول المُحَصَّنةِ ودَعْمُهـأ بمُخْتَلِفَ الوَسَائِلِ، فَي إَطارِ دولةِ الْقَانونِ والمُؤَسَّساتِ؛ ومِن جانبِـه وَجَّهَ َالـدكتورُ حَسـن خليـل َ (مَـدَير الشـؤون

الفنية بمشبخة الأزهر الشريف) عِدَّةَ رَسَائِلَ هَامَّةٍ إلَى الْحُضورِ، أَوَّلُهَا أَنَّنَا أَبِنَاءُ مؤسَّسةٍ يَصِلُ عَمْرُهَا إلَى أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ عَامٍ قَائِمةٍ على المسجدِ الأزهرِ الشريفِ، مَهْدِ العِلْمِ السِّرِيفِ، مَهْدِ العِلْمِ السِّرِيفِ، وَقَامَتْ على حِرَاسِةِ السِّيْنِ الْصِيلِ، وقامَتْ على حِرَاسِةِ السِّيْنِ العقلُ والشرعِ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ عَامٍ، الرسالةُ الثانِيةُ أَنَّ العقلُ المُحَصَّنَ هو السبيلُ لتكليفٍ صحيح تُنَقَّذُ به تَعلِيماتُ السُّرعِ، وأشارَ إلى أَنَّ تَحْصِينَ العقلِ يكونُ في السَّرةِ والأسرةِ، فَعُقُولُ أَبِنَائِنا أَمَانَةُ في المدرسةِ والمسجدِ والأسرةِ، فَعُقُولُ أَبِنَائِنا أَمَانَةُ في المدرسةِ والمسجدِ والأسرةِ، فَعُقُولُ أَبِنَائِنا أَمَانَةُ في المدرسةِ والمسجدِ والأسرةِ، فَعُقُولُ أَبِنَائِنا أَمَانَةُ في المُتَالِّةِ والعقلُ إذا تَحَمَّنَ أَصْبَحَ سَدًّا مَنِيعًا ضِدَّ الأعداءِ المُتَرَبِّضِينَ، الذِين يُدَلِّسون الحقائقَ ويُنزَوِّرُون الواقعَ المُتَرَبِّضِينَ، الذِين يُدَلِّسون الحقائقَ ويُنزَوِّرُون الواقعَ والتاريخَ، انتهى باختصار،

(76)وجاء على موقع بوابة أخبار اليوم التابع للمؤسسة الصحفية المصرية (دارِ أخبـاِر الّيـومَ) <u>في هَـذا الرّابط</u>: قـِالَ فضـيلةُ الإمـام الأكـبر أحمـدَ الطيب، خِلالَ حديثِـه الأَسْبُوعِيِّ على قناةً (الفضاَّئيةِ المصـرية) {أُمَّا إجـابَتِي عِن سَــوَال (مَن هُمْ أهــلُ السُّــنَّةِ والْجماعــةِ) فَــإَنَّيَ أُسْتَدعِيهاً مِن مبْهج ألتعليم بالأزهر، الَّـذي تَـرَبُّيتُ عليــهُ ورافَقَنِي مَنذَ طُفُولَتِي وَحَتَٰى يَوْمِناً هذا، دَّارِسًا لِمُتُـوْنِ هذا المنهجِ وشُروحِه عَبْرَ رُبْعِ قَرْنٍ مِنَ الزَّمَانِ، ومُتَـاَمِّلًا في منهجِــَه الجِــوَارِيِّ بين اَلمَتْإِنِّ والشَّــرِح وَالحاشِــيَةِ والتقريرِ، فِي تَدرِيسَِي إِلْعُلُـوم أَصَـولِ الـدِّيَن ۖ قُرَابَـةَ 40 عِامًا مِنَ الزَّمَانِ، وقد تَعَلَّمْتُ مِن كِتَابِ (شـرِح الخَريـدة) لأبي البركات الَـدرَدير [قـال الشَـيخ أَحمـد الْجَنيـديّ في (الصــدق والتحقيــق) تحت عنــوان (تعريــف بالشــيخ الـدردير): هـو الإمـامُ القطِبِ العلامـة الفقيـه، شـيخُ الطريقة والحقيقة، سيدي أحمد بن محمـد بن أحمـد بن أبي حامد العدوي الأزهـري الخلـوتي، الشـهير بالـدردير أبي البركات، فقيه صوفي، ولـد بقريـة بـني عـدي (من

صعيد مصر)، تَوَلَّى مشيخة الطريقة الخلوتية، بمسجدِه بالقربِ مِنَ الجامع الأزهر، وكذلك الإفتاء بالجامع الأزهر، وصنَّف ودَرَّسَ حتى تُوفِّيَ سَنَةَ 1201هـ. انتهى باختصار، وقال الشيخ إدريس محمود إدريس في المُنتصوفية)؛ ومِنَ المُنتصوفية)؛ ومِنَ المُنتصوفية الخِين قالوا بأنَّ أَصْلَ الوُجودِ محمد بنُ عبدالله عليه أفضلُ الصلاةِ والتسليمِ أحمدُ الدردير] في المرحليةِ الابتدائيَّةِ أنَّ أهللَ الشُنتَةِ والجماعيةِ هُمُ اللسُّنيَّةِ والجماعيةِ هُمُ المُاتوبَّةِ أنَّ أهلِ السُّنيَّةِ والجماعيةِ وأنَّ الثانوبَةِ أنَّ أهلِ السُّنيَّةِ والجماعيةِ، وأنَّ الثانوبَةِ أنَّ أهلِ السُّنيَّةِ والجماعيةِ، وأنَّ الشُنتَةِ والجماعيةِ، وأنَّ الشُنتَةِ والحماعيةِ، وأنَّ الثانوبَةِ أنَّ أهلِ السُّنيَّةِ والحماعةِ، وأنَّ المصطلحَ إنَّما يُطلِّقُ على أَنْباعِ إمامِ أهلِ الشُّنيَّةِ المصول المُسترى، وأَنْباعِ إمامِ الهُدَى أبي منصور أبي الحسن الأشعري، وأَنْباعِ إمامِ الهُدَى أبي منصور المالميدي، وأَنْباعِ إمامِ الهُدَى أبي منصور المَالِيدِيِّ }، انتهى باختصار،

(77)وجاءً على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي لمؤسسة الأزهر) في هذا الرابط: وأكّدَ جَعْفَرُ [أستاذُ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر بالقاهرة، ونائب رئيس مركز الفكر الأشعري في مُحاضَرَتِه أنّه لَا فارِقَ كَبِيرُ بَيْنَ مَذْهَبَي المَاتُرِيدِيَّةِ والأَشْعَرِيَّةِ، والاثنان يُمَثّلان مَذْهَبَ أهل الشُنّةِ والجماعةِ، ويُعَبِّران عن وَسَطِيَّةِ الإسلام وسَماحَتِه، مُشِيرًا إلى أنَّ الجميعَ أَدْرَكَ الآنَ قيمة الأزهر ووَسَطِيَّةِ، وجاءوا إليه باعتبارِه قِبْلة العلماءِ، وكَعْبة العِلْم، انتهى،

(78)وجـاء على الموقـع الرسـمي لجريـدة الشـورى المصرية تحت عنوان (الأزهر الشـريف يوافـق على فتح مركز لتـدريس الفكـر الأشعري) في هـذا الرابط: قـال الدكتور يسري جعفر (أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعـة الأزهـر) أن المجلس الأعلى للأزهـر وافـق على إنشـاء مركـز الفكـر الأشـعري، وأضـاف في بيـان لـه اليـوم

الثلاثاء، أن الإمام الأكبر فضيلة الشيخ أحمد الطيب كلفه برئاسة المركز والعمل على إعداد تصور مبدئي لمسيرة العمل خلال الفترة المُقبلة، وأن طرح التصور من أجل تفعيل قرار المجلس الأعلى للأزهر لتفعيل ودعم الفكري الأشعري، مشيرًا إلى أن المركز سيضم أربعة أقسام علمية هي (البحث العلمي والدعم الفني، والثقافة والتواصل المجتمعي، والدعوة والإرشاد، ومتابَعة المناهج الأزهرية)؛ وأوضح جَعْفَرُ أن المركز يستهدفُ نشر الفكر الأشعريَّ المُعبِّرِ عن وسطيَّة وساحة الإسلام واعتدالِه، وسَتُلْقَى به مُحاضراتُ للوُعَّاظِ والأنهَّةِ الوافدِين مِنَ الخارجِ والطلَّلابِ وطالِباتِ المُدُنِ الجامعيَّةِ، انتهى،

(79)وجاء على موقع قناة العربية الفضائية الإخبارية السعودية تحت عنوان (الطيب يجيب عن سؤال "لماذا يتبنى الأزهر المذهب الأشعري؟")؛ في كلمة له اليوم الأربعاء حول تجديد الخطاب الديني، كشف الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر) عن سبب تَمَسُّكِ الأزهر بالمذهب الأشعري، ولماذا ظل يَتَمَسَّكُ به طوال 10 قدرون هي تاريخُ وعمئ الأزهر، مؤكدا أن السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى أن هذا المذهب كان انعكاسا صادقا أمِينًا لِمَا كان عليه النبيُّ عليه الصلاة والسلام وصحابتُه وتابعوهم مِن يُسْرٍ وبساطةٍ في والسلام وصحابتُه وتابعوهم مِن يُسْرٍ وبساطةٍ في الذين وقال الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر) إنَّ الأزهرَ تَبَنَّى المذهبَ الأشعريُّ ورَوَّجَه في سائرِ أقطار المسلمين، انتهى باختصار،

(80)وجـاء على جريـدة اليـوم السـابع المصـرية تحت عنـوان (مـاذا تعـرف عن المـذهب الأشـعري): وقـال الـدكتور أحمـد كريمـة (أسـتاذ الفقـه المقـارن بجامعـة الأزهر) {إن مذهب أبى الحسن الأشعري هو الأقرب للشُّنَةِ النبي صلى الله عليه وسلم، وتَلَقَّتِ الأُمَّةُ المسلمةُ هذا المذهبَ بالقبولِ، حيث أنه يُعَدُّ المذهبَ المعتمدَ للأزهر الشريف منذ 1070 عاما}؛ وأضافَ استاذُ الفِقْهِ المقارنِ بجامعة الأزهر، في تصريحاتٍ لـ (اليوم السابع) أنَّ مذهبَ الأشاعرةِ لا يُكَفِّرُ أَجَدًا، استنادًا إلى قول الله عز وجل {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا}، انتهى باختصار،

(81)ِوفي فيــدِيو بعنــوان (أحمــد الطيب "الحنابلـــةُ مُتَطَرِّفُونِ، والأَشَّاعِرِةُ والْمَاتُريدِيَّةُ هُمْ أَهِـلُ السُّـنَّةِ") قـالَ شـيخُ إِلأَزهـر (أحمـد الطّيب): هـنان المَـذهَبان مُتَمِلَرِّفانِ، اللِّي هُمَا مَذهُبُ الاعتِـزالِ ومَـذهَبُ الحَنابِلـةِ [قُلْتُ: هُـوَ هُنَـا عَنَى بِمَـِذهَبِ الحَنابِلَـةِ مَـذهَبَ إِلسَّـلَفِ الصالِح الذِّي هو مَذهَبُ ِأَهل أَلسُّنَّةِ وَالجَماعِـةِ حَقًّا]، في الوَسَطِ جِـاءَ مـذهبُ الأشـاَعِرةِ والمَاتُريدِيَّةِ، وهـؤلاء هُمْ أَهِـلُ السُّـنَّةِ والجماعـةِ [جـاءَ في مَوسـوعةِ الفِـرَق المُنتَسِـبةِ لِلإسـلام (إعـداد مجموعـة من البـاحِثين، بإشــرافِ الشِــيخِ عَلــوي بن عبــدالقادرِ السَّــقّاف): إِلْمَاتُرِيَّدِيَّةُ والإِّشَاعِرةُ فِرَقَةٌ واَحِدةٌ مِنٍ ناجٍيَةِ المُعتَقَدِ، أُو كَادَتَـا أَنْ تَكُونـا فِرقـةً واحِـدةً على أَقَـلِّ تَقـدِير، ومـا بينهمـا مِنَ الخِلافِ فَهـو يَسِـيرُ وغالِبُـِه لَفظِيٌّ، وهُمَـا واسِطةٌ بين (أهل الِسُّنَّةِ) و(الجَهْمِيَّةِ الأُولَى والْمُعتَزِلةِ). انَّتهَى]... ثم ُ قَالَ -أَي النَّسيَّخُ أَحَمَّدَ الَطيبَ-: مَن هُمْ أَهَلُ السُّبِــنَّةِ إِنْ لم يَكُنِ الأَشـــاعِرةُ والمَاثُرِيدِيَّةُ هُمْ أَهـــلُ السُّنَّة؟!. انتهى.

(82)وعلى موقع جامعة الأزهر <u>في هذا الرابط</u> قال الشيخ محمد عبدالصمد مهنا (مستشار شيخ الأزهر للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، ورئيس الأكاديميـة العالمية لدراسة التصوف وعلوم التراث، وأمين عام جمعية العشيرة المحمدية الصوفية)؛ الأزهر هو الهيئة العالمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره، وتَحَمُّلِ أَمَانهِ الرسالةِ الإسلاميةِ إلى كلِّ الشعوبِ، انتهى،

(83)وجاء على موقع بوابـة الأزهـر (الموقـع الرسـمِي لمؤسسـة الأزهـر) <u>في هـذا الرابط</u>: في إطـار الـدُّور العالَمِيِّ الـذي يضـطلعُ بـه الأزهـرُ، ورسـالتِه الإنسـانية السامية، ودَوْرِه الاجتماعِيِّ في السِّلْمُ الدولي، أُسَّسـتْ مشـيخةُ الأزهــر الشــريف (مرصــد الأزهــر لِمُكافَحــةِ التطــــر ف) لر صــــد ومتابعــــة ومجابهــــة الأفكــــار والأيديولوجيات المتطرفة التي تتبناها الجماعات الإرهابية بشتى أنواعها، وكـذلك للوقـوف على أحـوال المسلمين في جميع أرجـاء العـالم والتركـيز على نشـر صحيح الإسلام وإبراز دوره في دعم قيمة الإنسان والإنسانية، وذلك باثني عشر لغة حية، يعمل بالمرصد مجموعــات من الشــباب البــاحثين والباحثــات الــذين يجيدون العديد من اللغات الأجنبية إجادة تامة ويعملون بجــدٌّ ودَأْبِ على مَــدَارِ الســاعةِ لرصــد كــل مــا تبثــه التنظيمات المتطرفة ومتابعة كل ما يُنشر عن الإســلام والمسلمين على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتمــاعي، ومراكــز الدارســات والأبحــاث المعنيــة بالتطرف والإرهاب، والقنوات التليفزيونية، وإصدارات الصــحف والمجلات، ويـــرد عليهـــا من خلال لِجـــان متخصصة، ليغلق على الإرهابيين والمتطرفين وأصحاب الآراء المتشددة جميع المنافذ التي يتسلل منها إلى عقول الشباب... افتتح فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الــدكّتور أحمــد الطيب شــيخ الأزهــر (مرصــد الأزهــر لِمُكَافَحةِ التطرف) في الثـالث من شـهر يونيـو 2015م لِيَكُــونَ أحــدَ أُهَمِّ الــدعائم الحديثــة لمؤسســة الأزهــر العريقة، وقد وَصَفَه فضيلتُه بأنه {عينُ الأزهر النــاظرةُ على العالَم}، انتهى باختصار،

(84)وقال كمال حبيب في (مجلـة البيـان، الـتي يَـرْأسُ تحريرَها الشـيخُ أحمـد بن عبـدالرحمن الصـويان "رئيس رابطــة الصـحافة الإســلامية العالميــة") تحت عنــوان (مناهج التعليم الديني في العالم الإسلامي): ثم جاء انقلابُ يوليــو [يعــني الانقلاب العســكري عَلى نظــام الحكم في مصر في 23 يولِيو 1952م] وأَصْـدَرَ (قـانونَ تطوير الأزهر) حيث فَصَلَ أوقافَه عنه، واستولَتْ عليهــا وزارةُ الأوقاف، كما جَعَلَ شيخَه تابعًا لوزير يسـاريِّ [أيْ علماني] في هذا الـوقت هـو (كمـال رفعت)، وأصـبحتِ المؤسسةُ الْأزهرِيَّةُ الَّـتي هيِّ بالأسـاسُ مؤسسَـةُ أهليَّةُ عِلْمِيَّةٌ لَهَـا أُوقَافُهَا المستقلةِ وتُمـارسُ الاجتهـادَ ولهـا تقاليِدُها بعيدًا عن يَدِ الدولة، أصبحتْ في قبضةٍ الدولـةِ، وحَـِدَّتَنِي (الشـيخُ الشـعِراوي) الـذي كـان يعمـلُ مـديرًا لمَكْتَبِ الشيخ حسِن مـأمون [هِـو شـيخ الأزهـر ومِفـتي الديارُ المصرِّية الأِسْبقِ] أنَـه -أي الشـيخَ حسَـنَ مـاًمون-لم يَكُنْ يستِطِيعُ أَنْ يَنْقُلَ الفَرَّاشَ مِن مكتبه، أَيْ نُـرعَتْ مِنَ الأزهر كُـلِّ أسلِحته، وصار شيخُ الأزهر الـذي كـان يُمَثِّلُ ضميرَ الأُمَّةِ كُلِّها مُجِّرَّدَ موظف إلدى المؤسسة الحاكمـة لا يَخْـرُجُ قَيْـدَ أَنْمُلَـةٍ عَمَّا تَطْلُبُ منه، رَعم أن العلماء في التقاليد الإسلامية هُمْ بالأساس مُراَقِبُون للسلطة وضابطون لسُلوكِها، وَهُمْ مُعَبِّرون عن الأُمَّةِ في مُواجَهةِ السلطةِ... وحُوصِرَ المخالِفون لشيخ الأزهر وحُوكِموا وعُزلوا وشُبِرِّدوا في الآفـاق... وقـالتْ وكيلـةُ وَزارَة الخارجيـة [الأمْريكِيَّةِ] للشـؤون العالميـة أمـامَ اجتماع (لجنة الحريات الدينيـة) الِمعنيـة بمتابعـة الحالـة الدينيَّةِ في العالَم وَفْقَ الرُّؤْيَةِ الأَمْرِيكِيَّةِ {علينا أَن نَضُمُّ

المزيدَ مِن علماء المسلمِين إلى برامج التَّبادُلِ الثقـافيِّ والأُكَادِيمِي التي تُمَوِّلُها أَمريكا، إننا نريـد الوصـولَ إلى جَمه ور أكَبرَ فِي المجتمعاتِ الإسِلاميَّةِ، وذلك بهَـدَفِ دَعْم أصواتِ التَّسامُح في الدول الأخـرَى وعيودةِ النـاس للتَّسَامُح}، وأفكارُ الْتسـاّمُح تعـني إلغـاءَ كَـلِّ مَا يَتَّصِـلُ بمفهوم الولاء والبراء والتَّمايُز علَى أساسٍ العقيدةِ؛ فَهُمْ يُرَوِّحِـون لِفكـرةِ (الإنسـانُ الكَـوْنِيُّ) أي الإنسـانُ الذِّيَ لاَ يَشْعُرُ بِأَيِّ انتماءٍ خاصٍّ لِدِينِ أَو لِوَطَنِ أَو لِعقيدةٍ أُو لِقَضِيَّةٍ... ۚ إِن أُمرِيكَا تسعى اليَّـوم عَبْـرَ التَّدِّخُٰلِ في مناهج التعليم الدِّينِيِّ عِلى وجه الخُصوص للتـأثير على الأجيــال القادمــةِ للأمَّةِ الإســلاميَّةِ، أَيْ أَنهــا تعمــلُ للسيطرة على المستقبَل في العالَم الإسلاميِّ، وهي تَشْعُرُ أَنها لا يُمْكِنُهـا السـيطرةُ على هـذا المسـتقبَل إلَّا عن طريق السيطيرةِ على عُقول شَبابه وأبنائِه، وهــذا لا يُمْكِنُ تَحَقَّيقُــه إِلَّا بِعن طريـــقَ العَبَثِ بمنــاهج التعلِّيمِ الدِّينِيِّ خاصَّةً، إنَ الأمَّةَ الإسلاميةَ بحُكْم صِـفَتِها هِي أُمَّةٌ رُوحُها هو الدِّينُ، وتاريخُها وثقافتُها ونشاطُها كُلُّه بِالأساس حَوْلَ الدِّينِ، ونَزْعُ دِينِها أو التَّلاعُبُ بِه مِن قِبَلِ قُوَّةٍ خارَجِيَّةٍ هُو خَطِّرٌ لاَ يُمْكِنُ الْاسْتَهانةُ بِـه أَوِ الْتَقليلُ مِنَ شأيِه، لَأَنه خَطَرُ وقَصْفُ مُوجَّهُ إِلَى العِقـل والـرُّوح، هـو قَصْـفُ مُوَجَّةٌ إلى الجُـذُور، وهـو خِطَـرُ يَسـتهدِفُ اغتيالَ الأُمَّةِ... الأُمَّةُ كُلُّها بحاجةٍ إلى تَدَبُّر طبيعةِ الِحربِ التي تُواجِهُها، إنها حربٌ صليبيَّةُ، الإجْلابُ فيها بِالْخَيْـلُ وَالرَّجْلُ مِنْ جِإِنَّب، وَبِالغَزْوِ الفِكِيرِيِّ والثقافِيُّ لِهَـدْمَ قواعـدِ الأمَّةِ وأسُسِـها مِن ناحيَـةٍ أَخْـرَى... إنَّ الدهْشـةُ سُوف تُلْحِمُناً إَذا عَلِمْناً أَنَّ مِؤسساً قُ تُسَلَّمَى (كِلير) تَتَبَكُ المخـــابراتِ المركزيَّةَ الأمْرَيكِيَّةَ هي الـــتي تُقَـــومُ بالتخطيطِ للمناهج في وزارة التربيةِ والتعليم المصرية [قالَ الشيخُ أحمـُد الريسـوني (رئيس الاتحـاد العـالمِي لعلماء المسلمين) في مقالة لـه <u>على هـذا الرابط</u>: وأمَّا

الدولـةُ المصـرية بكـِل مؤسسـاتها ومرافقهـا وتوابعها داخلَ المجتمع، فَيَحكُمُها ويتَحَكَّمُ فيها تَجِالُفُ العَسكَر والمُخِـابَراتِ والاسـتِبدادِ والفَسـادِ والِبَلْطَجِيَّةِ والغَـدرَ وَالمَكْرِ، انْتَهَى ]... والدهشةُ سَتُمْسِكُ بِتَلَابِيبِنَا إِذا عَلِمْنَا أَنَّ وَفْلَدَ الَّلِهِ (إِفَ بِي آيِ) [يعلني مُكتبُ التحقيقيات الْفيلْدرالي الأملريكي أَ قَهْد التّقَى شيخَ الأزهر، ووُفُودُ الكُونجرسُ تَلْتَقِيُّـهُ لِلْإِطْمِئْنَـانُ على منـاهُجُ الأزهـر... ونُوْرِدُ ما قالَه وزيرُ التعليم المصريُّ في حوار مع إحدَى وتورد له عنه ورير التحديم التحاري في قوار في أحدى الصحف، قيال {المناهجُ الدِّينِيَّةُ تَتِمُّ صِيَاغَتُها بإشرافِ شيخ الأزهر، وهو رَجُـلُ لا يسـتطيعُ أحـدُ التشـكيكِ في استِنارَتِه وتَقَدَّمِه، وهوِ يُعلِنُ مسؤولِيَّتَه دائمًا عن كُلِّ مــّا يُـدَرَّسُ مِن بِتَرْبيَـةٍ دِينِيَّةٍ داخِـلَ وزارة التربيـةِ والتِعليم، وشِـارَكَ بِنَفْسِـه في دورة تدريبيـة لمُدَرِّسِـي التَّرْبيَـةِ الَّدِّينِيةِ بِالوزارةِ، وبَالفِعلْ تَمُّ تَغْيِيرُ الكَثير مِن هَذه المناهَجَ [قَالَ الشَيخُ أَبُو قَتَيْبُةَ التَّبُوكِي فَي (تَجَدِيدُ الـدارس في خُكْم المَـدٍارس): أقـولُ، إذا كـانَتْ هِـذه المَنِـاهِجُ المُوجِـودَةُ حَالِيًّا فَاسِـدةً، فَكَيْـفَ بَعْـدَ التَّغْيـير والتَّبدِيلُ إِرْضاًءً لأَمْريكا. انتهى] حتى يُمْكِنَ صِيَاغَةُ عَقِلُ الْإِنسَانَ الجديدِ غير المُتَطَّرِّفِ، وذلك لِأَنَّنا نَعتقِدُ أَنَّ العقلَ هِو جَـوْهَرُ الإسـلام، وعشـراتُ الآيـاتِ تَحُضُّ على العقِلانِيَّةِ وإعِمال العقل والفكر وقبول الآخَر والتسامُح والأخلاقُ وَالتَّكامُل والرَّحْمةِ}، وهذا بالفعلِ هو ما تُريدُه أمريكا، ونحن ننـدهِشُ ونَتَسـاءَلُ، وهـلْ كَـانَتِ الـوزَّارةُ قَبْلَ هذا الْـوزَير ومنـذْ وُجَـدَتْ وزارةُ الِتعليم فَي ِداَّهِۗيلَةٍ عَمْيَاءَ بِلَا عَقَـلُ وَلَا فِيكْرُ وِلَا قَبَـوَلُ الآخَرِ وَلَا النَّسَـامُح معه؟!، وهِل كان الطُّلَّابُ لا يَعرفون كـلَّ هـذا؟!، لكنَّهـا الأجندةُ الأمْريكِيَّةُ الِجديدةُ، حين يَرتبِط العِقلُ والتسِامُحُ بها فإنَّها تَعْنِي عقلًا خاصًّا وتسـامُحًا خاصًّا تِجَـاهَ أعـداءِ هِذِه الْأُمَّةِ وتِجَاهَ تارِيخِها، ومَِن الإنسانُ غيرُ المتطـرفِ [أَيْ مِنْ وَجْهَلِةِ النَّطَلِّرِ الْأَمْرِيكِيَّةِ]؟ [هـو] الإنســانُ الأمريكيُّ، الإنسانُ الشرق أوسطي الذي لا يَشعُرُ بِالهُويَّةِ ولا يَعترفُ بِالقِيَم وإنما يُؤمِنُ فقط بالمصلحةِ، السانُ البراجماتِيَّةِ [البراجماتِيَّةُ هي منذهبُ فلسنفيُّ أَسْنَ كُنْ شَنِيَّةِ إِلْمَبْدَأِ (النفعِيَّةِ)] والنفعِيَّةِ، وتُندركُ أُمريكا ويُندركُ الغَرْبُ معها أنَّ التعليمَ في أُورُوبًا كان أمريكا ويُندركُ الغَرْبُ معها أنَّ التعليمَ في أُورُوبًا كان المَدْخَلُ للسيطرة على الفَرْدِ وعلى الأُمَّةِ، وكان أساسُ بناءِ الدولةِ القوميَّةِ العلمانيةِ في أُورُوبًا، فَفِكرةُ العلاقةِ بين الهَيْمَنةِ والتعليم في الغَنربِ أساسِيَّةُ، لنذا فَهُمْ يُحاولون الهَيْمَنة والسيطرة والإخضاعَ عَبْرَ التعليم، عَبْرَ يُحاولون الهَيْمَنة والسيطرة والإخضاعَ عَبْرَ التعليم، عَبْرَ وباكستان واليمنِ، انتهى باختصار،

(85)وجاءَ على موقع بوابـة الأزهـر (الموقـع الرسِـمي لمؤسِسةِ الأزهـر) <u>في هـذا الرابط</u>: عَقـدَ مَركَـزُ اَلأزهـرَ العالَمِيُّ للفتوى الإلكترونية، اليومَ الاثنين، بمشيخةِ الأزهرِ الشِريفِ، مُحارِضٍرةً علميَّةً وتَوْعَوِبَّةً بعنوان (معالم المنَّهجَّ الأزهَري)، لِطُلَّابٍ مِن جامِعـةِ الأزهـرِ، في إطـارِ برنـاُمْج التّعـاُوُنِ بين مؤلّسِسَةِ الأزهـر السّرِّيف ووزارةٍ الـدفاعِ، لتنميـَةِ رُوحَ الــَوَلَاءِ والانتمَـاءِ للـوَطِّن، بِجُُصَّـور الــدكتُور محمــد اَلَمَحرصِـاويَ، رئيس جِامعــةَ الأرِهــر، والدكتور محمد الجبَّة، الأستاذ بجامعة الأزهـر، والأسـتاذ أُسامة الحديدي، مـدير مركـز الأزهـر العـالمي للفتـوي الإلكترونيـة؛ في بدايَـةِ اللَّقـاءِ قـالَ المحرصـَاوي {إْنَّ لمنهج الأَزهـرِ الشَّـريفِ مَعـالِمَ مَيَّزَنْـه عن غـيرِه مِنَ المنـاهجِ جَعَلَتِ الكثـيرَ مِن دولِ العـالَمِ تُرسِـلُ أبناءَهـا للدراسةِ في الأزهر الشريفِ}؛ َ مِن جانِبِه قال الحديــدي {إِنَّ الشَّخْصِيةِ الْمُصِرِيةِ تَتَّسِمُ بِصِفَاتٍ ثَابِتَةٍ وَعَزِيمَةٍ قُوْيَّةٍ، تَرتَكِزُ عَلى ماضٍ عريقٍ، تَنْظُرُ إلى حاضِرِهَا لِتَبْنِيَ مُستِقبَلًا مُشِرٍقًا}، مُبَيِّنًا أنَّ طِللابَ الأزهِرِ أصحابُ رسالةٍ مُهمَّةٍ هي التأَثير فيمن حـولَهم بمـا تَعَلَّمَـوه مِنَ الأزهـرِ

والوَسَطِيَّةِ والاعتدالِ؛ وفي ذاتِ السِّيَاقِ أَوْضَحَ الـدكتورُ محمد الجبَّة، أَنَّ الأَزهرَ الشريفَ هو الحِصْنُ الذي انْتَهَتْ إليهِ مَوارِيثُ النَّبُوَّةِ واستقرَّتْ فيه أَمَانةُ السلفِ الصالحِ، مُؤكِّدًا أَنَّ الأَزهرَ انْتَقَى أَفضلَ المناهجِ لِتَدرِيسِها لِطُلَّابِه وَهذا هو سِرُّ بَقَائِه لِأَكْثَرَ مِن أَلْفِ عَامٍ، مُبَيِّنًا أَنَّ هذا المنهجَ هو منهجُ علميُّ مُنْضَبِطٌ في فَهْمِ الدِّينِ، ويَعْمَـلُ المناهجَ ويُـدْرِكُ أحـوالَ على تخـريج عـالِم يَفْهَمُ مُـرَادَ الشـارعِ ويُـدْرِكُ أحـوالَ الواقعِ، انتهى باختصار،

(86)وجـاء على الموقـِع الرسـمي لِجريــدة الدســتور المصرية تحت عنوان (أسرار رجال الأزهر داخل الطـرِقُ الصـوفية في مصـر) <u>في هـذا الرابط</u>: ظَهَـرَتْ مـؤخّرًا ملامحُ العلاقمِ الوَطِيدِةِ التي تَجمَعُ بين مؤسسـةِ الأِزهـر الشرِّيفِ والطِّرُقَ الْصُّوفيَّةِ، بَعْـدَ إَعلانَ عَـدَدٍ مِنَ الرُّمـوز الأزهريَّةِ عَزْمَهم تكوينَ طُـرُق جديـدةٍ، على رأس هـؤلاء الدكتورُ (علي جمِعة) عِضوُ هيئـة كبـار العلمـاء [ومفـتي مِصْــرَ] الــذي أعلنَ تأســيسَ الطِريقــةِ (الصــديقية الِشاذلية)، والشيخ الطاهر محمد أحمد الطاهر الحامدي [أِمين عام اللَّجنـةُ العليـا للَّـدعوة، بـالأزهر] الـّـذِي أعلنَ تأسِيسَ الطريقةِ (العامرية الخلوتيـة)... وتاريخِيًّا يَجمَــهُ الأزهريُّون بـِـالطَّرُقِ الصِــوفيَّةِ علاقــةٌ رُوحِيَّةٍ خِاصًّــةٌ... (الدستور) تَفْتَحُ مَلَفَّ الأزهر والصوفيَّةِ، وِتُسَلِّطُ الضَّــوءَ علِى العلاقةِ الخِاصَّةِ الـتي تَجمِـعُ بين التَّيَّارَين، وطِبِيعـةِ التُّواصُل بين (أهـل المَـدَدِ) وأقطـابِ المؤسُّسـةِ الدِّينِيَّةِ الكَيْــرَى في مِصْــرَ، وأســباب انجــذاب المَشَــايخ لتلــك الطِّرُق، في مُواجَهَتِهم للفِكر الإخوانِيِّ والسلفيِّ... ثم قالَ -أي موقع جريدة الدستور- تحت عنوان (بالأسـماء، سيطرة لـ (أهل المـدد) في الجامعـة والمشـيخة وهيئـة كبار الْعلمِاء): الشيخ (محمد الفحام) الّذي تَوَلَّى مَشيخةَ الْأَزِهْ ِ [أَيْ مَنْصِبَ شيخ الأَزهِ رِ] بين عامَي (1969 و

1973) كـان مِن أَنْبـاع (الطريقـةِ الشـاذليةِ)، وتَلَاه في المَنْصِب الشيخُ (عبدالحليم محمود) الذي تَوَلَى المشيخةَ بين عامَي (1973 و1978)، وكإن يَتَّبِعُ نَفْسَ الطِّريقَةِ، وإن كان معروفًا بِحُبِّه لكلِّ الطُّرُقِ الصَّوفيَّةِ وأَوْلِيَائِها؛ أُمًّا الشيخُ (جَاد الحـق على جـاد الحـق) الـذي تَـِـوَلَّى المشيخةُ بينَ عـامَي (1982 و1996) فكـان مِن أَتْبَـاع (الطريقةِ النقشبندية)، وتِبعَه فِي المَنْصِبِ الشيخُ (سيد طنطاوي) الذي كان صوفيًّا مُحِبًّا لأولياءِ اللَّهِ الصَّالحِينَ؛ وعلى نَفْس النَّهج يَـأتِي الـدكتورُ (أُحمـد الطيب) شـيّخُ الَّأْرَهِرِ الجِالِّيُّ الَّذِّي يَتَّبِغُ (الطريقَةَ الخلوتيـة الحسـانية) التي يَتَـوَلَى شـقِيقُه الشـيخُ (محمـد الطّيب) مشـيختَها، ومِنَ المعيروفِ أَن جِـدَّ الشَـيخِ الطيبِ ووالـدَه كانـايُمِن مَشايِح الطِّرُقِ الصُّوفِيَّةِ؛ ولا يَقْتَصِرُ الْانتَمَاءُ إلى الطُّرُقَ إِلصوفيَّةِ على مشايخ الأزَهر فقيطَ، بَـلْ يَتَعَـدَّاهم إِلَى أعضاءِ هَيئةِ كِبَارِ الْعلماءِ، ويأتي في مُقَدِّمةِ هـؤلاء الـدكتورُ (محمـد مهنـا، مستشـار شـيخ الأزهـر الحـالي [وعضـو هيئـة كبـار العلمـاء]) الـذي يَتَّبـعُ (الطريقـة المحمدية الشاذلية)، والدكتور (حسن الشافعي، رئيس مجمـع اللغـة العربيـة [وعضـو هيئـة كبـار العلمـِاء]) والدكتُور (عباس شُومان، وكيل الأزهرِ الشريف [وأمين عام هيئـة كبـار العلمـاء]) اللـذان يَتَّبعـان (العشـيرة المحمدية)؛ وفي جامعةِ الأزهر يَتَّبِعُ الدكتورُ (محمد المحرصاوي) رئيسُ الجامِعـةِ (الطريقـةَ الخلوتيـةَ)، في حين يُعَدُّ الدَّكتورُ (محمد أبو هاشِم) نائبُ رئيسَ الجامعةِ شـيخًا للطريقـةِ الهاشـِميَةِ، أمَّا الـدكتورُ (عبـدالفتاحُ العـواري) عميـد كليــة أصــول إلــدين فهــو مِن أَتْبــاع (الطريقة الخلوتية)، في حين يُعَدُّ الدكتورُ (سعد الـدين الهلالي [أستاذ الفقه المِقارن بجامعة الأزهر]) مِن كِبَار اِلمُّتَصَوُّفِينِ... ثم قال -أي موقع جريـدة الدسـتور-: أمَّا أُكْثَرُ مَنَ أُشْتُهِرَ بعلاقاَتِه الصوفيةِ مِن بين علماء الأزهـر

الشريف، فَهُمُ الدكتورُ (أحمد عمـر هاشـم، عضـو هيئـة كبار العلماء) لكونه أحدَ قِيَاداتِ (الطريقة الهاشمية) مَنْذ َ سنواتِ طويلَةٍ، والدكتورُ (علي جمعة [مفتي مِصْـرَ، وعضو هيئة كِبار العلماء]) الذي دَشِّنَ مُـؤَخَّرًا (الطريقـةَ الصديقية الشَّاذلية)، والشيخُ (الطَّاهر مُحمد أُحمد الطــاهر الحامــدي ِ [أمينَ عـام اللجنــة العليــا للــدعوة، بالأزهراً) الذي أعلنَ تأسيسَ (الطريقة العامرية الخلوتية)ً؛ ويُمْكِنُ القولُ إنَّ العلاقةَ الـتي تَجمَـعُ الأزَّهـرَ والصُّـوفيةِ أَكـبرُ مِمَّا يَعتَقِـدُ كثـيرون، حـتى إنَّه يُمْكِنُ وَصْفُهِمَا بِأَنَّهِما جَسَدٌ واحِدٌ في كِيَانَيْنَ، ويَرْجِعُ ذِلـك إلى طّبيعةِ الفِكرَ والاعتقـادِ الأزهـريِّ... ثم قـال ِ-أي موقِـع جريدة الدستور- ِتحت عنوان (كريمة "مَشـايخُنا وَصَـفُوا الصُّوفيةَ بِــ {أَقْـرَبِ النياسِ إلى اللهِ}، وشياهَدْتُ الكراماتِ بعَينِي"): قَالَ الدكتورُ أحمِد كريمةِ (أستاذ الشِّريعة الْإسلامية بجامعة الأزهِّر) إنَّه صُوفِيُّ المنهج، مُرْجِعًا أُسبابَ ذلك إلى شيخِه الدكتور (عبدالحليم محمود) شيخ الأزهر الأسبق، الـذي كـان يُحَبِّبُ تلاميـذَه في الصوفِيةِ، ويَـدغُوهم لِمَنهَجِهـا الوَسَـطِيِّ، ويقـولُ دائمًا {إِنَّ أَهِـلَ التَّصَـوُّفِ هُمْ أَقْـرَبُ النَّـاسَ إِلَى اللَّهِ}، وأَضَافَ كريمَـة {تَتَلَّمَـدْتُ على يَـدِ الْشِيْخِ (صالَح الَجعفري) شَيخ الطِريقة الجعفرية، وتَعَلَّمْتُ العلمِ على يَدَيْهِ، ما جَعَلَنِي مُحِبًّا للصوفيةِ، ورافضًا تَشَـدُّدَ التَّيَّاراتِ والجماعاتِ الإخوانيةِ والسلفيةِ، العامِلةِ في مِصْرَ}، وَتَابَعَ {بَعْدَ أَنْ دَرَسْتَ التَصوفَ على يَدِ شيوخ الطريقةِ الْجعفريَــةِ لســنواتِ، اِنْجَــذَبْتُ لحضــراتِ الصــوفيةِ، ومجالِسِهم الكريمةِ التي لا يُذْكَرُ فيها إلّا اسـمُ اللـهِ عـز وجل}، وأشارَ (كريمة) إلى أن تَيَّارَ التصوفِ الإسلاميِّ يَجْـذِبُ عـادةً شـيوخَ وعلمـاءَ الأزهَـر، خاصِّـةً أنـه يَهْتَمُّ بِالطَـاهِرِ والبـاطنَ، دُونَ مُغـالاةٍ، ويَسْـتَمِدُّ مَنْهَجَـه مِن أعلام العلمـاءِ الـذِين خَـدَموا الإسـلامَ، مثـل الشـيخ أبي

حامد الغزالي، الذي كان مِن أقطِابِ الصوفيةِ واختارَهــا بعدَ رحْلَتِهُ في الفلْسفةِ، وذَّكَرَ [أَيْ كريمةُ] أَنَّ كُونَ كِبَارِ العِلمـاءِ الأزهـريِّين مِنَ الصـوفيِّين لا يُقَلَلُ مِن شَـأنِهم، بَلْ هو أَمْرُ يَزِيدُهم عِلْمًا ووَقَارًا وقُرْبًا مِنَ اللهِ، مُرْجِعًا ذلك إلى طبيعة الفكر الصوفيِّ نَفْسِه الذي يَـرَى أَنَّهُ مَهْمَا تَعَـدَّدَتِ الطُّرُقُ فكُلِّها يَجِبُ أَنْ تَقُـومٍ على المَحَبَّةِ والمَــوَدَّةِ والاحــترام، بعَكْس الجماعــاتِ اَلْأَخْــرَى، مثــلَ (اللهِ ـ وَانِ اللهِ يَكْرَهـ ونَ (السِلفيةَ)، أو (السِلفيةِ) البُـذِينَ يَكْرَهــونُ (الصّــوفيةَ)، أو (الجهــاديِّينِ) الــذِينِ يَكْرَهون (التبليغَ والـدعوةَ)، وغـيرَ ذلـكَ، وشَـدَّدَ على ۚ أَنَّ هـذا الفـارقَ بِين أهـلِ الصـوفيةِ وهـذه التَّيَّاراتِ هـو مـا يَجْعَلُ الصـوفِيِّينَ مُتَحَـابِّينَ فيمـا بينهم، مُضِـيفًا {وَفْقًـا للمنهج الصوفيِّ، تَجِـدُ المُريـدَ في الطريقـةِ الشـاذليةِ يُحِبُّ أَخاه الْمُريَـدَ في الطريقـةِ الخلوتِيـةِ، ويُسـاعِدُه وَيَقِهُ إلى جانبُه، بِعَكْسِ الجَماعَـاتِ الْأَخْـرَى، كمـا أن شَيِيوخَ وَمُرِيدِيَ الصَوفيةِ يُقَبِّلُونِ أَيَادِيَّ بِعَضِهم دُونَ تَكَلُّفِ، لأنهم يعلمون أن الطُّرُقَ الصوفيةَ هَدَفُها إيصــالُ المُسلِم إلى بابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم}؛ وعن أشهر الطُّرُقِ الصوفيةِ التي يَنْتَمِي إليها علماءُ الأزهر الشـريف، كشَـِف (كريمـة) إنَّ (الطريقـة المحمديـة الشاذلية) هي أقربُ الطُّرُق لِقُلوبِ وعُقول الأزهـريِّين، وتابَعَ {كراماتُ مؤسِّس العشيرةِ المحمدية الشيخ محمد زكى الدين إبـراهيم، وبعض مشـايخ الصـوفيةِ الآخـرينِ، جَذَبَتْ إليهم كثيرين مِن علماءِ الأزهر، ومُريدِين مِن كُللَّ أنحِـاءِ العـالَم الإسلاميِّ}، واسـتكمل {هـذه الكرامـاتُ تَعَرَّضْتُ لها شَخْصِيًّا وشَهدْتُهاَ، وهذه شِهَادةُ حَقٍّ أَجِاسَبُ عليها أمامُ اللهِ عز وجل ُ وإنْ كُنْتُ لا أُسْتطِيعُ أَن أَجْكِيَ عنها، وكانتٍ أحَدَ الأسبابِ الـتي جَعَلَتْنِي أَعْشِقُ أَهـلَ الصّوفَيةِ وأَبْكِي فِي حَضْرَتِهم } ... ثم قَـال -أي موقـع جريدة الدستور-: أَرْجَعَ القِيَادِيُّ الصوفيُّ الـدكتورُ (سـيد

مندور) العلاقـةَ الطيبـةَ بين الِتَيَّارَينِ [يعـني الأزهـريّين والطـرق الصـوفيةِ] إلى المَحَبَّةِ والأدَبِ وحُسْنِ الخُلُـقِ، الـتي وَجَـدَها علمـاءُ المؤسسـةِ الأزهريـةِ لَـدَى أقطـاب الصوفيةِ، وقال {الأزهرُ وعلماؤه يَمِيلِون بطَبْعِهم إلى الِفكر الوَسَطِيِّ، وهو ما يَجدُونـه عنـد أهـل الصـوفيةِ}، وأضافَ (مندور) {علماءُ الأزهـر بطـبيعِتِهم يَمِيلـون للوَسَـطِيَّةِ، وهـذهِ الوَسَـطِيَّةُ لا تُوجَــدُ إلَّا عَنــد أهــل الصوفيةِ، الذِين يُعَلِّمون الناسَ كيفيَّةَ الاقتداءِ بالرسـول وصــُحابتِه الكــرام، كمَـا أِنَّ الْأزهــرَ الشــريف ذو منهج صَوفِيٍّ أَشِعرِيًّ، مَنْذَ النَّشْأَةِ، وعلى ذلك ليس غَريبًا أَنْ نَجِدَ كُلُّ عُلمائِه وشيوخِه تابعِين لِطُـرُق صـوفيةِ}، وتـابَعَ {الشيخُ (على جمعة) مفتى الديار السابق، والشيخ (محمد مهنا) مستشار شِيخ الأزهـر، أَصْـبَحا مِن أَقطـاب الصوفيةِ الجُدُدِ، بعـدَما أَسَّسَ الشيخُ (جمعـة) الطريقـةَ الصديقية الشاذلِية، ودَعَا الشّيخُ مهناً إلى تجديدِ المَناهج الصــوفيةِ}؛ ورَأَى الــدكتورُ (علاء الـيدين ماضــي أبـِـو العــزائم) عضــَوُ المجلس الأعلى للطِّرُقُ الصــوفّيةِ أنَّ التَّوَجُّهَ الصـوفيَّ لعلمـاءِ وشـيوخ الأزهـر كـان مِن أهَمِّ الأُسْبَابِ التي حَاْفَظَتْ على وَسَطِيَّةِ المؤسَّسـةِ الدُّينِيَّةِ، وجَعَلَها ۖ تَتَصَدُّى لِدَعُواتِ التَّشَدُّدِ وِالْتَّطَرُّفِ وَتُؤَدِّي دَورَهـا بِوَسَطِيَّةٍ وَإِتِّرَانِ، وأَضَافَ {هَذَهُ الوَسَطِيَّةُ حَالَتْ دُونَ تَبَنِي الفِكْرِ المُتَطَرِّفِ والمُتَشَدِّدِ المَوجودِ لَدَى الجماعاتِ والتُّيَّاراتِ السلفيةِ، إلتي تَرْفُضُ أيَّ نَوْعَ مِنَ الحِـوَارِ مـع الْآخَـرِ، ومشايخُ الطُّرُقُ الصَّـوفيةِ يُقَـدُّرُونَ مِن جَـانِبهم البِدُّورَ البذي لَعِبَه الأزهبرُ صَاحِبُ العَقَيبَدةِ ٱلصوفيةِ الأشعريةِ في حِمَايَـةِ البلادِ والعِبَـادِ مِنَ الأفكـارِ الدَّخِيلـةِ الـتي تُريـدُ إحـداثَ فِتْنـةٍ داخِـلَ المجتمِع}، وتـابَعَ (أبـو العـزائم) {مِن فَضْـل اللّـهِ على مِصْـرَ أَنَّ علمـَاءَ الْأَزهِـرَ وشيوخَه جميعَهم صوفيَّةُ، إذ لم يَتَـوَلَّ هـٰذا المَنْصِـبُ أَيُّ شخصيةٍ إخوانيَّةٍ، ما أُدَّى لانتشار التصوفِ الإسلاميِّ بين تلاميذِ وطلَبةِ العِلْم بالأزهرِ}، انتهى باختصار،

(87)وجـاء على موقـع صـحيفة (الإمـارات اليـوم) تحت عنــواُن (الطيب "الأزهــر والوطــنِي مثــل الشــمس والقمر") <u>في هذا الرابط</u>: شُـيخُ الأزهـِر الجديـدُ الإمـامُ الْأَكْـبِرُ ۚ الـدكَّتُورُ (أحمـُد الطيب) نَفَى أَنَ يكـون مَنْصِـبُه سـيتأثّرُ بانتمائــه لــ (الحــزبِ الوطـِـني الــديمقراطي) الحِاكم؛ وعندما سُئل عن ۚ (أَيُّهُمَـا أَهَمُّ) بالنسِبة ِ إليـه، الأَرْهِرُ أُو الجِزْبُ الحاكِمُ؟، قَـالَ {لا أَسْتَطِيعُ أَنَ أَقَـولَ إِلَّا أَسْتَطِيعُ أَنَ أَقَـولَ إِلَّيُهُما أَهَمُّ الشَّـمْسُ أو القَمَرُ؟)} [الحزب الوطني الـديمقراطي أنَـذَاكَ كـان هـو الحـزبَ الحـاكمَ في مِصْـرَ والمُهَيْمِنَ على الحيـاةِ السياسيةِ، وكان أيضاً الحَربَ الذِّي يَرْأُسُه طَاعُوتُ مِصْرَ، وكان شيخ الأزهر عُضُواً في لَجَّنَةً سِيَاساتِ الحِزْبِ، وكان شِيئةً الإرهابِ عُضُواً في لَجَّنَةً سِيَاساتِ الحِزْبِ، وهي إللَّجْنَةُ اللِيتِي كان يَرْأَسُها آنَـذَاكَ ابنُ الطاغوتِ، وَهِي أيضـا اللَّجْنَـةُ الــتي تَتَـولَّى (رَسْــمَ السِّيَاسِــاتِ) للحُكُومةِ، و(مُراجَعةَ مَشروعاتِ القَوانِينِ) التي تَقْتَرحُها الحُكومَـةُ، قَبْـلَ إِحالَتِهِـا ۚ إِلَى (مَجْلِسُ الْشَّـعْبِ)]. انتَّهَى باختصار.

(88)وجاء على موقع صحيفة (المصري اليوم) تحت عنوان (أول تصريحات الإمام الأكبر في المشيخة "لن أستقيلَ مِنَ الوطنيِّ، وليس مطلوبًا مِنِّي مُعارَضةُ النظام) في هذا الرابط: {لا تَعارُضَ مُطْلَقًا بين مَنْصِبِ شِيخ الأزهر وانتمائي للحزب الوطني} بهذه الكلماتِ أُكُّدَ الدكتورُ (أحمد الطيب) شيخُ الأزهر، عُضْوُ المَكْتَبِ السياسيِّ بالحزب الوطنيُّ، أنه لا يَنْدوِي مُطْلَقًا الاستقالةَ مِن مَنْصِبه في الحزب لأنه لا تَعارُضَ مُطْلَقًا بين المَنْصِبَين؛ وقال (الطيب) في أُوّلِ أيامِ تَوَلِّيه مَهامَّ بين المَنْصِبَين؛ وقال (الطيب) في أُوّلِ أيامِ تَوَلِّيه مَهامَّ بين المَنْصِبَين؛ وقال (الطيب) في أُوّلِ أيامِ تَوَلِّيه مَهامَّ

الإمام الأكبرِ شيخِ الأزهرِ {لا أَرَى علاقةً [ضِدِّيَّةً] مُطْلَقًا بين أَنْ يكونَ الفَرْدُ شَـيْخًا للأزهـرِ، وبين انتمائه للحـزبِ الوطنِيِّ وعُضْـوِيَّتِه في المَكْتَبِ السياسـيِّ بـالحزبِ، لِأَنَّ المطلـوبَ أَنْ يَعمَـلَ مَن يَتَـوَلَّى مَنْصِـبَ شـيخِ الأزهـرِ لمصلحةِ الأزهر، وليس مطلوبًا منه مُطْلَقًا أَنْ يُعارِضَ النظامَ}، انتهى،

(89)وجاءَ على موقع قناة (صدى البلـد) الفضـائية تحت عنوان (بالصور والَفيديو، بَـدْءُ تِوَافُـدِ المُتَظـاهِرين على مَيــُـدَان "أبــُو الحجــاج" بالأقصــر في مِلْيُوَبِيَّةِ دَعْم "الطيبِ") <u>في هـذا الرابط</u>: تَوَافَـدَ المِئـاتُ على مَيـدان (سيدي أبو الحجاج) بجِـوار (معبـد الأقصـر) اسـتعدادا ٍلـ (مِلْيُونِيَّةِ دَعْم شيخ الأِزهر) [وكانَ ذلك في زَمَن خُكْم (محمـد مرسـي) مُرَشّـح (جماعـةِ الإخـوان المسَلّمِين) لِمِصْرَ، وهُو الحُكْمُ الَّذِي اِسْتَمَرَّ لِمُدَّةٍ عامٌ وَاحِدٍ تَقريبًـاً]، وبَـدَءُوا بِعَمَـل مِنَصَّـةٍ ولافِتَـاتٍ، وهَتَـفَ المُتَطـاهِرون (بِالرُّوحِ، بِالدَّمِ، نَفْدِيكَ يَا إِمَامُ)، كما انْضَمَّ لهم وَفْـِدُ مِنَ الكنائس تَضامُنًا مع الدكتور (أحمد الطيب)؛ وكان أهالي محـافظتَي (الأقصـر وقِنـا) دَعَـوْا لِتنظيم مُظـاهَراتِ بمَيـدان (أبـو الحجـاج) بَمدينـة الأقصـر، لِيدَعْم الـدكِتور (أحمدِ الطيبِ) شيخ الأزهرِ، وذلك بعدَ الزُّجِّ بشيخ الأزهر في أعْقابِ أَزْمةِ تَسَمُّم طُلَّابِ المُـدُن الجامعيَّةِ بـالأزهر؛ وِمِنَ المُقَرَّرِ أَنْ يُشـارِكِ في التَّظـاهُراتِ عَـدَدُ كبـيرٌ مِنَ أُهِـالي محـّافظتَي (الأقصـّر وقِنـا) مِن مراكـز (إسـنا وأرمنت والبياضية والزينية وقيوص ونجيع حمادي وَفُرِشُوطًا)، والكنائِسُ القِبْطِيَّةُ النَّلاَثُ (الأرثوذكسيةُ والكاثوليكيـة والإنجيليـة [الكنيسِـة الإنجيليـة هي إحـدى الكنـائس البروتسـتانتِية]) والطِّرُقُ الصـوفيَّةُ والقِطَـاعُ السِّيَاجِيُّ [قلتُ: لَاجِظْ هنا أَنَّ جميعَ الكِيَانَـاتِ الدَّاعِمـةِ

لشيخ الأزهر لا تَخْـرُجُ عن كَوْنِهـا صـوفيَّةً أو نَصْـرانِيَّةً أو عَلْمَانِيَّةً]. انتهى باختصار.

(90)وجاءَ على موقع قناة (صدى البلـد) الفضائيةِ تحت عنِـوان (بالفِيـديو واِلصـور، آلافُ الصـعايدة في مِلْيُونِيَّةِ دَعْمَ شيخ الأزهر بَالْأقصر ۖ يا طيب يـا بن الِعم ۗ \*\*\* إحنـا مِعاكَ بالرَوحِ والَـدم") <u>في هـذا الرابط</u>ِ: نَظّمَ الآلافُ مِن أهالي محافظاتِ (الأقصر وقنا وأسوان) تَظاهُراتٍ بمَيدانِ (أبو الحجاج) بجوار (معبـد ِالأقصـرَ) [وكـانَ ذلَـكَ في زَمَن حُكْم (محَمد مرسَي) مُرَشَّح (جمَاعـةِ الإخـوان المسلمِين) لِمِصْرَ، وهو الحُكْمُ الـذي إِسْـتَمَرَّ لِمُـدَّةِ عـام واحِــدِ تَقريبًــا]، تَضَــامُنًا في (مِلْيُونِيَّةِ دَعْم الطيب)، وشارَكَ في التَّظِاهُراتِ الطَّرُقُ الصُّـوفِيَّةُ، ونَقَابَتا المُحـامِينِ والمُعَلَمِين، وحــزبُ الْوَفــدِ، والِّلَّيَّارُ الْشَـعْبِيُّ [الـذي أَشَّسَـه (حَمَـدين صَـباحي) الْمُرَشَّــُ الرِّئاسِــُيُّ الســابقُ]، وحَرَكــهُ شَـِـبَابِ بِلَا تَيَّارِ، ومُجِبُّو آلِ الطَّيِّبِ، وعِلمَـاءُ مِن جامِعـة الأزهـر، وعَـدَدُ مِن أَقْبَـاطِ كِنـائس الْأَقْصِرِ [قُلْتُ: لَاجِـظْ هَنا أَنَّ جَمِيعَ الْكِيَانَاتِ الدَّاعِمـةِ لشيخ الأزهـر لا تَخْـرُجُ عن كَوْنِهـا صِـوفيَّةً أو عَلْمَانِيَّةً أو نَصْرانِيَّةً]، وطافَتِ المُظاهَرةُ جَميعَ أنحَاءِ مدينَةِ الأقَصــرَ في مَسِيرةِ حاشِدةِ، تحت هُتَافِاتِ {بِالرُّوحِ، بالـدَّمِ، نَفْدِيك يَا إِمَامُ}، و{الصَّعَايدةُ قالُوها خَلَاص \*\*\* الطِيبُ لَا مَسَاسَ}، و{يا طيبُ يا بَنَ العَمِّ \*\*\* إِحْنَا مَعَاكَ بِالرُّوحِ والــدَّم } ، و{لَا إِلَـِـهَ إِلَّا اللَّـهُ \*\*\* الطيبُ حَبيبُ اللَّـهِ } ، وَ{نحن لَا نَتْبَلِهُ أَيَّ تَيَّارٍ \*\*\* ولكِنْ مَن يَمَسَّلِنا نُحْرِقْلُهُ بالنــار}، و{مســلمُ، مســيحيُّ، إيــدُ واحِــدةُ}. انتهى باختصار.

(91)وجاءَ على موقع جريـدة (الأهـرام) المصـرية تحت عنـوان (شـيخ الأزهـر "السـلفيُّون الجُـدُد هُمْ خـوارجُ العصـر") <u>في هـذا الرابط</u>: أَكَّدَ الإمـامُ الأكـبرُ الـدكتورُ (أحمـد الطيب) أنَّ عِقيـدٍةِ الأزهـر الشـريف هي عقيـدةٍ الأشعريِّ والماتريديِّ، وأنَّ السَـلفيِّين الجُـدُدَ هُمْ خـوارجُ العصر؛ وانتقِدَ الطيبُ هُجَومَ السَّلْفَيِّينِ عَلَى الأَضْرَحَةِ ومَقَامَاتِ إِلاَّوْلِيَاءِ، مُؤكِّدًا أَنَّ هِـذا العَمَـلَ يُخـالِفُ صحيِحَ الْإسلام وأنَّ الْأزهرَ سَيَبْقَى أشعريَّ المـذهبِ ومُحافِظًـا على الفكـر الصـوفيِّ الصبحيح... وكـان الجـامعُ الأزهـر ومَبْنَى المشِيخةِ شَـهدَا ظُهْـرَ اليـوم مُظـاهِراتٍ مُؤَيِّدةً للإمـِـام الأكــبر [وكــانَ ذلــك في زَمَن خُكْم (المجلس الأُعلَى للقواتِ المُسلحةِ، بِرئاسةِ المُشيَّرِ "محَمد حسينَ طنطــاوي" وزيــر الــدفاع والقائــد العــام للقــوات المسِـلحَةُ)] حَيث اِحْتَشَــدَ 3 آلاف مُتظــاهِر مِن الأَئمَّةِ والدُّعاةِ والعاملِين بالمعاهدِ مِن عِدَّةِ محافظاتٍ، واقتحم المُؤَيِّدون مَبْنَي المشيخةِ في مُحاوَلَةِ منهم للتعبــير عن تَأْيِيدِهم لشيخ الأزهر الذِي خَطَبَ في المُتظاهِرين قائلًا { المُشِـيرُ، وَالمجلِّسُ الأعلى للقـوات المسـلحة [وهـو المجلسُ الَّذِي حَمِّى -وما زالَ يَجْمِي- كُلُّ نِظَامٍ طَاغُوتِيٍّ ۖ مِصْرِيٌّ، بَلْ وَيَتَحَكَّمُ فيه ويَتَسَلَّطُ عَلَيه]، لهُم كُلُّ الشُّـكْرَ وَالتَّقَدِّيرُ، ويَدُّعَمونَ شيخَ الأزهرِ ومُتَمَسِّكِينَ به}. انتهى باختصار.

(92)وجاءً على الموقع الرسمي لجريدة الدستور المصرية في هذا الرابط؛ في ندوةٍ مُوَسَّعةٍ، استضافَتِ (الدستورُ) عَدَدًا مِن مشايخ وقِيَاداتِ الطُّرُق الصوفيَّةِ في مِصْرَ، للحديثِ عن أوضاع البَيْتِ الصوفِيِّ المِصْـريِّ، حَصَرَها الدكتورُ (علاء الدين أبو العزائم) [رئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية]، والشيخ (طارق الرفاعي) شيخ الطريقة الرفاعية، والدكتور (عماد الشبراوي) نائب الطريقة الشبراوية، والدكتور (أيمن حماد) [عضـولجنـة الشباب بالطريقة العزمية العزمية الصوفية]، والشيخ

محمـود ياسـين الرفـاعي [نـائب شـيخ عمـوم السـادة الرفاعيــة]، وتَحَــدَّثَ المُشــاركون في النــدوةِ عن دِور الصــوفيَّةِ حَالِيًّا، والحَــرْبِ الدائمــةِ بينهم وبين التِّيَّارِ السلفيِّ... الشيخُ طـارق الرفـاعي [قَـالَ] {الطِّرُقُ الصوفِيَّةُ بِها الكثيرُ مِنَ المُستولِّينِ والْوُزَرَاءِ، وهـذا أُمْـرُ عـادِيُّ وليس بجَدِيـَدٍ، وغالِبيَّةُ الْـوُزَرَاءِ وَالْمسـنُولِين في مِصْرَ هُمْ مِن عائلاتٍ وبُيـوتٍ صـوفيَّةٍ عريقـةٍ، مثـل الرفاعية والعزمية والجازولية والقصبية والهاشمية وِالَّدســوقية، وهـنذا أَمْ ِـرُ حَسَــنُ يَــدُلُّ على أَنَّ هــؤلاء يَنْْتَهجـونَ نَهْجًـاً وَسَـطِيًّا} ۖ... ثِم قَـال -أي موقـع جريـدة الدستور- تحتِ عنـوان (مـا طَبيعـةُ العلاقـةِ الـتَي تَجُّمَـهُ الصوفيَّةَ بِالأَرْهِرِ الشريفِ؟): الشيخُ طارقِ الرفاعي [قَـالَ] {علاقـةٌ وَطِيدةٌ، وتَضْربُ بجُـذورها في أعمـاق التـاريخ... الأزهـرُ الشـريَفُ لا يَنفَصِـلُ عن الصـوفيَّةِ، والصوفيَّةُ كَـذَلُّكُ لا تَنفَصِلُّ عنه، كِما أَنَّ غَالِبيَّةَ مشايخ الطُّرُقُ الصـوفِيَّةِ المؤسِّسِين للطُّرُق كـانوا عُلَمـاءَ في الأزهــر الشــريفِ أو أَبْنَــاءً للمشــيخةِ [يعــني مشــيخة الأزهر]}، انتهى باختصار،

(93)وجاء على الموقع الرسمي لجريدة الدستور المصرية في هذا الرابط تحت عنوان (مصطفى الأزهري يكتب "نعم، أنا قُبُوريٌّ")؛ [قالَ الشيخُ الأَزْهَريُّ المعروفُ (مصطفى رضا الأزهري) صاحبُ كتابِ الطرق المنهجية في تحصيل العلوم الشرعية)] {أَيُّها (المُتَطَرِّفُ)، هَلْ علماءُ الأزهرِ الشريفِ عُبَّادُ قُبورٍ لأَنَّهم يُصَلُّون في الجامع الأزهرِ منذ مِنَاتِ السِّنِينَ وبه قُبُورُ يُسَلُّون في الجامع الأزهر منذ مِنَاتِ السِّنِينَ وبه قُبُورُ يُسَلَّقُ [ومنها قبر الأمير (علاء الدين طيبرس)، وقبر الأمير (جوهر الأمير (أقبعا بن عبدالواحد)، وقبر الأمير (جوهر القنقبائي)، وقبر (نفيسة البكرية)، وقبر الأمير (عبدالرحمن كتخدا)]؟!؛ أَيُّها (المُتَطَرِّفُ)، أَلَمْ يَبْلُغُكُ أَنَّ

هذه الأُمَّةَ معصومةٌ مِنَ الوُقـوعِ في الشِّـرْكِ؟... فكيـف تَصِفُ جماهيرَ الأُمَّةِ مِنَ السلفِ والخلـفِ بـالقُبُورِيِّين؟!. انتهى باختصار.

(94)وقال الشيخُ عبدُ الله الخليفي في مقالة على موقعه في هذا الرابط: قالَ الدكتورُ بسام الشطي وهو مِن أعضاء جمعية إحياء التراث وي صفحته في تويتر {شكرًا للسعودية لقرارها ترميم بناءِ الجامع الأزهرِ لِيُصْبِحَ مَعْلمًا عالمِيًّا}؛ أقولُ، أعودُ بالله الأزهرُ مَعْلمًا عالمِيًّا}؛ أقولُ، أعودُ بالله الأزهرُ مَعْلمٌ مِن مَعالِمِ الشَّرْكِ وهو مَبْنِيٌّ على عِدَّةِ أَضْرِحةٍ، ويُصَرِّحُ ويُدَرَّسُ فيه العقيدةُ الجهميةُ والقُبُورِيَّةُ... وهذا شيخُ الأزهرِ أحمد الطيب يَصِفُ السلفيِّين بالخوارج، ويُصَرِّخُ بأنهم [أي الأزهريِّين] أَشَاعِرَةٌ ومَاتُريدِيَّةُ... وعلي جمعة بأنهم [أي الأزهريِّين] أَشَاعِرَةٌ ومَاتُريدِيَّةُ... وعلي جمعة أَبُورِيُّ معروفُ... فمُؤسَّتُ [يعني مؤسسة الأزهر] جهميُّ قُبُورِيُّ معروفُ... فمُؤسَّسَةُ [يعني مؤسسة الأزهر] جهميًّ هؤلاء رُؤُوسُها، فكيف بذُيُولِها؟!، وكيف يَفْرَحُ مُوحِّدُ بترميمِ مسجدٍ بُنِيَ على قَبْرٍ؟!. انتهى باختصار.

(95)وقالَ الشيخُ أُسَامَةُ بْنُ لَادِن في مقالة له بعنوان (النِّزاع بين حُكَّام آل سعود والمسلمِين، والسبيلُ إلى حَلِّه) على هـذا الرابط: مَسْخُ شَخْصِيَّةِ الْأُمَّةِ وتَغْريبُ [قالَ محمد بنُ عيسى الكنعان في مقالة له بعنوان ("الجزيرة" تُقِيمُ مائدةً للجوار عن التَّغْريبِ) على موقع صحيفة الجزيرة السعودية في هـذا الرابط: الـدكتورُ عيسى الغيث [عضوُ مجلس الشورى السعوديِّ وأستاذُ الفِقْهِ المقارن] يقولُ {(تَغْريب) على وَزْن (تَفعِيل)، أَيْ تَقْلِيدُ الغَرْبِ والتَّشَبُّهُ بهم في الجانبِ المــذموم مِنَ القِيمَ والمُمارَسِاتِ}، انتهى باختصار] أبنائها هو مشروعُ قديمٌ قد بَدَأُ منذ عُقودٍ في مناهج الأزهرِ بِمِصْرَ، انتهى باختصار، وقالَ الشيخُ محمد

سعيد رمضان البوطي (رئيس اتجاد علماء بلاد الشام) في (منهج تربوي فريد في القـرآن): بِوِلَمَّا إِنْتَسَـبْتُ إِلَى قِسَّـم ٱلنَّخِصُّـص فِي التَّربِيَـيةِ مِن كُلَيَّةِ اللِّغـةِ العربيَّةِ بَجامعــةِ الأزهــرِ، وأَخَــدَثُ أَتَلَقَّىَ أَصُــولَ التَّربيَــةِ وعِلْمَ النَّفْس التَّربَويِّ، رَأَيْتُ فِي الطريقةِ التي ٍكُنَّا نَدْرُسُ بهـا هذه العُلومَ ما يُزْرِي بِالأِزهرِ، ۣوتَساءَلْتُ، أَلَيسَ فَي وُسْع مُدِرِّسِي جامِعةِ الأزهـرِ أَنْ يُعَلَمـوا تلاميـذَهم مِن مَنـاهِجَ التَّربيَــةِ وأَصُّــولِها إِلَّا طِّرَائِقَ هِرْبــرْتَ ودلتنِ وجِــون ديوي؟!، وَهَلَىْ صَاَقَ كِتَـابُ اللَّهِ الْعَظيم، وتـاريخُ الثَّقافـةِ الإسـلاميَّةِ كُلُّه، عن أَنْ يَتَّبِسِـعَ لاسـتخراج طُـِرُقِ ومَنـاهِجَ لِتَرِبِيَةِ الناشِئةِ المُسلِمةِ أكـثرَ صَـلاحِيَةً وفَضْـلًا مِن هـذه التُّجاربِ الأجنبيَّةِ، انتهى باختصار، وقالَ الشيخُ محمـد إســماعيل المقــدم (مؤســس الــدعوة الســلفية بَالْإِسْــكَنْدَرِيَّةِ) في مُحاضَــرة بعنــوان (المــؤامرة على التعليم) مُفَرَّغَــةٍ <u>على هـــذا الرابط</u>: بالنِّســبَةِ لَلتَّعليم الأِزْهَــَرِيِّ حُـَــدِفَ -تحتَ اسْــمٍ ِ (التطـــوير في التهايم الأزَهريُّ)- التـاريخُ الإسـلامِيُّ كُلُيَّةً بنِسـبةٍ ِ100 ۗ%، أَلْغِيَ تَمَامًا تعليمُ التاريخ الإسلامِيِّ بالأزهِر، وأَصْبَحَ يُدَرُّسُ بَدَلًا منه تاريخُ الفَرَاعِنةِ!... ثم قالَ -أي الشيخُ المقدم-: َمَن هذه الأَصَابِعُ الَّخَفِيَّةُ الـتي هي وَرَاءَ هـذه المُـؤَامَرِةِ الخَطِيرةِ جدًّا على مُستَقبَل إِلأَجْيَالِ القادِمـةِ، وهـذا كُلُّه حتى يَرَضَيَى عَنَّا الْيَهودُ، وَمَا أَدْرِي أَيْنَ عُلَمَـاءُ الْإِزهـر!...ٍ ثم قالَ -أي الشيخُ المقـدم- تحت عنـوان (التَّيَوجُّهُ العـامُّ لِمَــا يُسَـــمَّى بِتطـــوير التَّعلِيم): إِنَّ المُطّلِـــعَ على أ الموضوعاتِ اللَّتي حُـذِفَتْ في كِتَـابُ التَّربيَـةِ الإسلاميةِ [المُقَـرَّر في التعليم العـامِّ] وكُتُبِ البِّفِسَـيرِ والحـدِيثِ [المُقَرَّرَةِ في التعليم الأزهريِّ]، يُـدْركُ أنَّ هِنـاكَ تَوَجُّهَـا عامًّا يَهْدِفُ إلى حَـذْفِ المفِياهيم الآتِيَـةِ؛ (أ)إنَّ الإسـلامَ نظامُ خَيَاةٍ شَامَل وصالِح لكُلِّ زَمَان وَمَكَانٍ ۚ (ب)وُجـوبُ تطبيق الشريعةِ؛ (ت)وُجـوبُ الجِهـادِ في سبيلِ اللـهِ؛

(ث)وُجوبُ تَحريم الرِّبَا تَحريمًا قاطِعًا؛ (ج)وُجوبُ تَحـريم الخَمْـر تَحريمًـا قِاطِعًـا، انتهى باختصـار، وقِـد جـاءَ في مقالـة بعنـوان (أحْـدَثُ صَـيْحاتِ المُوضـةِ بكُلَيَّات الأزهـر بَنَـات؛ إحـدَى الطالبـاتِ "إحْنـا بَقِينـا بنشُـوف تِقـالِيع وحاجـاتُ غَريبـة جُـوًّا الْجَامِعـةِ، مِشْ بَسْ في الشَّـارع") على موقـع كـايرودار التـابع لجريــدةِ اليــوم السـَـابع المصرية <u>في هذا الرأبط</u>: قـَالتْ هـاجَرُ الطاَلبـةُ الـتي تَدْرُسُ بَالِفِرْقَةِ الثانيةِ (كِليـةِ الدراسـات الإنسـانية "علم نفس") أنَّهَـَا إِلَّا تُفَيِّنَـلُ ٱلتَّجَــدُّ ۖ وَ إِلَى الفَّتيــاتِ عــير المحجبات بالكُلِّيَّةٍ، لأنها ترى أن الحـديث معهن لا يُفيـد،َ بسـببُ عَـدَم تَقَبُّلِ هـَوْلاءَ الفَتَيَـاتِ لآراءِ الأَخْرَيَـاتِ مِن زميلاتِهن حـــَولَ فِكُــرَة ارتــداءِ الحجــاب، وتضــيفُ أنَّ المشكلةَ لا تنحصرُ فقط في غير المحجباتِ، وإنما تمتــدُّ الصورةُ السيئةُ للطّالباتِ اللّاتي تَرتدين الجِجابَ مع عدم الالتزام به، مِثْلَ وَضْعِ الْمَاكِيَاجِ الزَّائدِ وَالْمُلْفِتِ للْانتباّهِ، بجانب ارتـداء الملابسِ الضَّـيِّقةِ الـتي تُحَـدِّدُ تفاصـيلَ الجسْم، إخْنا بَقِينا بنشُوَف تَقِـالِيع وحاجـات غَريبـِة جُـوًّا الجامِعـــةِ، مِشْ بَسْ في الشّــارِع... ثم جــاءَ -أيْ في المقالـة-: شــاركَتْناً الحـّـديثَ نورَهَـان مُحمــد الطّالبــةُ بِالْفِرْقَةِ الثانية (علم نفس) قائلةً {انتشرت في الفـترةِ الأخيرَةِ صورةً سيئةً عن طالبات الأزهر المنتقبــات، مِن أَمثلةِ الفتاةَ التي تَرْسُمُ عَيْنَها بِالكُحْـل، وعَـدَم ارتـدائها للزِّيِّ الصحيح المناسبِ للِنقابِ، بالإضاَفة للأسلَوب غـير اللاَئق لكونِها منتقِبةً، َفرَأَيْنا اَلطّالبْات ترتـدين النقـابَ على جِيبةٍ أَو بَنْطِلُونِ، وكَأَنَّنا نُقَلِّدُ الثقافةَ الغِربيـةَ دُونَ وَعْيٍ}، مُؤَكِّدَةً [أي الطالبــــةُ نورهـــانُ] أنَّ التعلبِمَ الْأَرْهُـرِيَّ لَا يُحَتِّمُ ٱلـتزامَ الفتـاةِ أُو عَدَمَه... ثم جـاءِ -أيْ في المُقَالَة-: وفي نَفْسُ السِّيَاقُ قَـالَتْ أُسـمَاءُ أُحمـدُ الطَّالبةُ بكلية الدِّراسات الَّإنسانية َ(اجتماع) {إن الطالبة المنتقبة تكون قادرةً على رَفْعِ النقابِ داخلَ الحَــرَمِ، أو

إقامةِ أَعْيَادِ ميلادٍ لـزميلاتهن، والـرَّقْصِ على نغماتِ الأغاني داخـلَ الحَـرَمِ الجامعيِّ}... ثم جاء -أيْ في المقالة-: واستَكمَلَتْ كَرمانُ [إِحْـدَى طالباتِ الأزهـرِ] حَـدِيثَها مُسـتَنكِرةً بعضَ الشُّـلُوكِيَّاتِ الـتي تقـوم بها الطالباتُ داخـلَ جامعةِ الأزهـرِ مِن تشـغيلِ الأغاني والرَّقْصِ عليها، أو قِيَامِ إحداهن بَوَضْعِ مَاكِيَاجِ لِزَمِيلَتِها، أو نَوْمٍ إحدى الطالباتِ على حشائشِ الحدائقِ، وتتساءَل كرمانُ بأنَّ هؤلاء الطالباتِ على حشائشِ الحدائقِ، وتتساءَل كرمانُ بأنَّ هؤلاء الطالباتِ ألَا تَعْلَمْنَ بوُجـودِ رِجَـالٍ في هذا المكانِ؟!، فليس مَعْنَى أنَّها كُلِّيَّةٌ للبَنَـاتِ يَعْنِي أنَّها تُخْلُو مِنَ الـدَّكَاتِرةِ والمُـوَظُّفِين وعُمَّالِ النَّظافةِ، انتهى باختصار،

(96)وقالَ الشيخُ سيد إمام في (المُتاجِرون بِالإسلام)؛ الإسلامُ الصَّحِيحُ ليس هو إسلامَ الأَزهَرِ ولا إسلامَ الأَزهَرِ ولا إسلامَ الأُوقافِ ولا إسلامَ الإخوانِ ولا إسلامَ أُدعِياءِ السَّلَفِيَّةِ، وإنَّما الإسلامُ شَيءُ آخَرُ عَيرُ ما عليه هؤلاء، ولم يَعُدْ يَعرفُه إلَّا القَلِيلُ مِنَ الناسِ، انتهى باختصار،

تَمَّ الجُزءُ السادِسُ بِحَمدِ اللَّهِ وَتَوفِيقِهِ الفَقِيرُ إلى عَفْو رَبِّهِ أُبُو ذَرِّ التَّوحِيدِي AbuDharrAlTawhidi@protonmail.com